شرح من الأربعب النووية ف ف الأحاديث صحيحت النبوتة

> يحيى بن شرف الدين النووي المتوفّى سلاليانة هيتية

توزيع المڪتبالاسلامي بيروت

نسٹ مَکتَبة دارالمئتح دِمَشق جمع بيع المجمع قوق مجفوطت الطبعت الرّابعت ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مر

توزىيع

المكتب الاسسلامي بيروت: ص.ب ١١/٣٧٧١. نشر مكتبة دارالفتح بدمشق ص ب ٤٧٥

# «وَمَا آتَاكُمُ الرُسُولُ فَخُذُوهُ ، « قرآن كريج »

#### كبسب لدارحمن ارحيم

الحديثة رب العالمين ، قيوم السموات والأرضين ، مدّبر الخيلائق أجمعين ، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين ، بالدلائل القطعية وواضحات البراهين ، أحمد أن على جميع نعمه ، وأساله المزيد من فضله وكرمه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهاد ، الكريم الغفاد ، وأشهد أن لا شريك له الواحد وسوله وحبيه وخليله أفضل المخلوقين ، سيد نا محداً عبده ورسوله وحبيه وخليله أفضل المخلوقين ، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السينين وبالسين المستنبرة المسترشدين سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين ، صاوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبين والمرسلين ، وآل كل وسائر الصالحين .

أما بعد : فقد روبنا عن على بن أبي طالب وعبـــــــ الله بن مسعود ومعاد بن جـــــل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عـاس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الحدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات ومن روابات متنوعات أن رسول الله ﷺ قال و منن عفيظ على أمني أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه اللهُ ْ يُومَ القيامة فِي زُمْسُ ۚ وَ الفقهاء والعُلماء، وفي رواية: «بَعَثُهُ ۗ اللهُ فقيها عالماً » وفي روان أبي الدرداء : ﴿ وَكُنْتُ بُومَ القيامة سْافعاًوشهيداً ، وفيرواية ابن مسعود : ﴿ قَيْلَ لَهُ ادْخُلُ مَنَّايَ ۗ أبوابُ الجنةِ شُنْتَ ، وفي رواية ابن عمر :﴿ كُنْنِبَ فِي زُمُورَةُ العلماء وحشر في زمرة الشُّهداء ،واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف و إن كـ ثرت طرقه ، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب مالا مجص من المصنّفات . فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبادك ، ثم بن أسلم الطوسي العــالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الآجيري وأبو بكر محمد ابن ابراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعبم وأبو عبــد الرحمن السَّامي" وأبو سعيد الماليني" وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي" وخــلائق لا محصون من المتقدمين والمتأخرين .

وقد استخرت الله تعالى فيجمع أربعين حديثًا اقتداءً بهؤلاء

الأئمة الأعلام وحفاظ الاسلام ، وقد انفق العلماء على جــواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، ومــع هذا فليس اعتادي على هذا الحديث بلعلى قوله ﷺ في الأحاديث الصحيحة ﴿ لَبُّلُغُ الشَّاهُدُ مَنْكُمُ الغَائْبِ ﴾ وقوله ﴿ يَكُلُّكُ ۚ ﴿ نَصْرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمَّعُ مقالتي فوعاها فأد اها كما سمعها ،، ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدبن،وبعضهم في الفروع ،وبعضهم في الجهادوبعضهم في الزهـد ، وبعضهم في الآداب ، وبعضهم في الحطب ، وكابها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها . وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثاً مشتملة علىجميع ذلك ، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، قــد وصفه العلماء بأن مدار الاسلام عليه ، أو هو نصف الاسلام ، أي ثلثه أو نحو ذلك ، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة 9ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم ، وأذكرهــــا محذوفة الأسانيد ، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بهما إن شاء الله تعالى ، ثم أتبعما بباب في ضبط خفي "ألفاظها ، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لمااشتملت عليه من المهات واحتوت عليه من التنبيه على جميـع الطاعات ، وذلك ظاهر لمن تــدبره ، وعلى الله اعتادي وإليه تفويضي واستبادي ، وله الحمـد والنعمة وبه التوفيق والعصمة .

### الحديث الأول

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤمنينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ ﴿ إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لَكُلِّ امْريء ما َنوى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهُجْرَ تُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَ ْتَهُ لِدُنْيِا يُصيبُها أَو امْرَأَة يَنْكِحُها فَهِجْرَ تُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ إَلَيْهِ ۗ. رَوَاهُ إِمَامَا المُحَدُّثين : أُبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ا بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْمُغَيرَةِ بَن بَرْ دِرْ بَالْلُخَارِيْ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيسا بُورِيُّ في صَحيحَيْهِما اللَّذَّيْنِ هُمَا أَصَحُ الكُنُّبِ المُصَنَّفَة .

دل الحديث على أن النية معيار لتصميح الأعمال ، فحيث صلحت النية صلح العمل ، وحيث فسدت فسد العمل و وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال : ( الاول ) أن يفعل ذلك خُوفًا من الله تعالى وهذه عبادة العبيد ،﴿ النَّانِي ﴾ أن يفعل ذلك لطلب الجنة والنواب وهذه عبادة النجار ، (الثالث ) أن يفعل ذلك حياءمنالة تعالى وتأدية لحق العبودية وتأديةللشكر، ويرى نفسه مع ذلك مقصراً ، ويكون مع ذلك قلبه خائفاًلأنه لايدري هل فُسُلِحُمْهُ مع ذلك أملا،وهذه عبادة الأحرار وإليها أشار رسول الله ﷺ لما قالت لهءائشة رضي الله تعالى عنهاحين قام من الليل حتى تورمت قدماه : ﴿ يَارْسُولُ اللَّهُ ! أَنْسَكَانُ هَذَا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ومانا خر؟قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ م . فإن قبل هل الأفضل العبادة مع الحرف أو مع الرجاء ؟ . قيل : قال الفزالي رحمه الله تعالى : العبادة مسم الرجاه أفضل ، لأن الرجاء يورث المحبـــة ، والحوف بورث القنوط ،وهده الأقسام الثلاثة في حق المحلصين واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب فمن أعجب بعمله حبط ممله ، وكذلك من استكبر حيط عمله . الحال الثاني أن يفعل ذلك اطلب الدنبا والآخرة جميعها ، فذهب بعضَ أهل العلم إلى أن عمله مردود واستدل بقوله ﷺ في الحـبر الرباني : ﴿ يقول الله تعالى : أنا

أغنى الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه » . وإلى هذا ذهب الحارث المحاسى في كتاب الرعاية فقال: الاخلاص آن تربيده بطاعته ولاتربد سواه . والرباء نوعان: أحدهما لايربد بطاعته إلا الناس ، والثاني أن يريد الناس ورب الناس وكلاهما محبط للعمل ، ونقل هـذا القول الحافظ أبو نعيم في الحلية عن بعض السلف ، واستدل بعضهم على ذلك أيضاً بقوله تعــــــالى « الجبارُ المتكبرُ سبحانَ الله عمايُشير كون، فكماأُ نه تكبرعن الزوجة والولدوالشريك تكبرأن يقبل عملا أشرك فيه غيره فهو تعالى أكبر وكمرومتكبر، وقال السمر قندي رحمه الةتعالى: ما فعل لله تعالى قُبُل وما فعل من أجـل الناس ر'دُ ، ومثال ذلك من صلى الظهر مثلا وقصد أداء ما فرض الله تعــالى عليه ولكنه طول أركانها وقراءتها وحسن هيئتها من أجل الناس ، فأصل الصلاة مقبول ، وأما طوله وحسنه من أجل الناس فغير مقبول لأنه قصد به الناس . وسئل الشيخ عز الدين ابن عبـــد السلام عمن صلى فطول صلاته من أجل الناس . فقال أرجو أن لا عبط عمله هذا كله إذا حصل التشريك في صفة العمل ، فإن حصل في أصل العمل بأن صلى الفريضة من أجل الله تعالى والناس فلا تقبل صلاته لأجل التشريك في أصل العمل ، وكما أن الرباء في العمل بكون في ترك العمل. قال الفضيل بن عياض: ترك

العمل من أجل الناس رياء ، والعمل من أجــل الناس شرك ، والاخلاص أن يعافيك الله منها ، ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراها الناس، فهو "مرجم لأنه ترك العمل لأجل الناس ، أما لو تركها ليصليها في الحـــاوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة،أو زكاة واجبة ،أويكون عالمًا يقتدى به ، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضـل ، وكما أن الرباء محبط للعمل كذلك التسميع ، وهو أن يعمل لله في الحاوة ثم عدت الناس با عمل ، قال عَلَيْنَ ( من سمع سمع الله به ومن واءى واءى الله به ) ، قال العلماء : فإن كان عالماً بقتدى بـ وذكر ذلك تنشيطاًلمسامعين ليعلموا به فلا بأس،قال المرزباني، ترفع صلاته : حضود القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع الجوارح ، فمن صلَّى بلا حضور قلب فهو مصل ٍ لاه، ومن صلى بلاشهود عقل فهو مصل ساه ، ومن صلى بلا خضوغ الجوارح فهــو مصل خاطى، ، ومن على بهذه الأركاب فهو مصل واف ،

قوله صلى الله عليه وسلم ( إغا الأعمال بالنيات ) أراد بها أعمال الطاعات دون أعمــــال المباحات ، قال الحارثي المحاسي : و الاخلاص لا يدخل في مباح لأنه لا يشتمل على قربة ولا يؤدي إلى قربة كرفع البنيان لا لغرض بل لغرض الرعونة ، أما إذا كان لغرض كالمساجد والقناطر والأربطة فيكون مستحبأ ، . قال : ولا إخلاص في محرم ولا مكروه ، كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه و مزعم أنه ينظر إليه لينفكر في صنع اللة تعالى، كالنظر إلى الأمرد وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البنة ، قال: فالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانيـــة والظاهر والباطن ، والصدق يتحقق بتحقق جميــع المقامات والأحوال حتى إن الاخلاص يفتقر إلى الصـدق ، والصدق لا يفتقر إلى شيء ؛ لأن حقيقة الاخلاص هو إرادة الله تعالى بالطاعة ، فقد يربد الله بالصلاة ولكنه غافل عن حضور القلب فيهـ ا ، والصدق هو إرادة الله تعالى بالعبادة معحضور القلب إليه ، فكلصادق مخلص ، وابس كل مخلص صادقـــــاً ، وهو معنى الاتصال والانفصال ، لأنه انفصل عن غير الله واتصل بالحضور بالله ،وهو معنى النخلي عما سوى الله والتحلي بالحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى ، قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال ) مجتمل : إنما صحة الأعمال أو تصحيح الأعمال أو قبـــول الأعمال أو كمال الأعمال ، وبهذا أخذ الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ويستثنى من الأعمال ماكان قبيل التروك كإزالة النجاسة ورد الغضوب والعواري وإيصال الهدبة وغير ذلك فلا تتوقف صعتها على النبة

المصححة ، لكن يتوقف الثواب فيها على نية النقرب ، ومنذلك ما إذا أطعم دابته . إن قصد بإطعامها امتثال أمر الله تعبالي فإنه يثاب ، وإن قصد باطعامها حفظ المالية فلا ثواب ، ذكره القراني ، ويستثنى من ذلك فرس المجاهد ، إذا ربطها في سبسل الله فإنها إذا شربت وهو لا تربـــد سقمها أثب على ذلك كما في صحبح اليخاري، وكذلك الزوجة وكذلك إغلاق الباب وإطفاء المصباح عند النوم إذا قصد به امتثال أمر الله أثيب وان قصد أمراً آخر فلا . واعلم أن النَّمة الغة : القصد بقال نواك الله بخير : أيقصدك به، والنية شرعاً قصد الشيء مفترناً بفعله، فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم ، وشرعت النمة لتمييز العادة من العبادة أو المميز رتب العبادة بعضها عن بعض ، مثال الأول: الجلوس في المسجد قد يقصد للاستراحة في العادة وقـــــــــ يقصد للعبادة بنية الاعتكاف خالميز بين العبادة والعادة هو النية ، وكذلك الغسل: يقصد به تنظيف البدن في العادة، وقد يقصد به العبادة فالمميز هو النية والى هذا الممنى أشار النبي صلى الله علمه وسلم حين سئل عن الرجل بقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة : أي ذلك في سبيل الله تعالى ؟ فقال : ﴿ مَنْ قَاتِلْ لتكون كلمة الله من العليا فهو في سبيل الله تعالى ، ، ومثال الثاني وهو المميز رتب العباده كمن صلى أربــ م ركعات قد

يقصد إيقاعها عن صلاة الظهر وقد يقصد ابقاعها عن السنن فالمميز هو النمة ، وكذلك المتق : قد يقصد به الكفارة وقد يقصد به غبرها كالنذر ونحوه فالمميز هو النسة ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( وانما لكل اموىء ما نوى ) دليل على أنه لا تجوز النيابة في العبادات ولا التوكيل من نفس النية ، وقد استثنى من ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية فيجوز التوكيل فيهما في النية والذبح والتفرقة مع القـــدرة على النية ، وفي الحج: لا يجوز ذلك مع القدرة ودفع الدين ؛ أما اذا كان على جهة واحدة لم مجتبج الى نية ، وان كان على جهتين كمن عليه ألفات بأحدهما رهن فأدى ألفاً وقال جعلته عن ألف الرهن ، صدق ، فإن لم بنو شيئاً حالة الدفع، نوى بعــد ذلك ؛ وجعله عما شاء وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصع الا هنا ، ( قوله صلى الله عليه وسلم : فمن كانت هجو ته الى اللهو دسوله فهجو ته الى الله ودسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجوته إلى ما هاجو إليه ) ، أصل الماجرة المجافاة والترك ؛ فاسم الهجرة يقع على رموز ( الأولى ) هجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة الى الحبشة حين آذي المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففروا منه الى النجاشي وكانت هــذه بعد البعثة بخمس سنين ؛ قاله البيهقي . ( الهجرة الثانية ) من

مكة الى المدينة وكانت هـذه بعد البعثة بثلاث عشرة سنة ٧ وكان بجب على كل مسلم بحة أن يهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ، وأطلق جماعـة أن الهجرة كانت واجبة من مكة الى المدينة ، وهذا ليس على إطلاقه فإنه لا خصوصية للمدينة ، وإنما الواجب الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن العربي: قسم العلماء رضى الله عنهم الذهاب في الأرض هرباً وطلباً ؛ فالأول ينقسم الى ستة أقسام: (الأول) الحروج من دار الحرب الى دار الاسلام وهي باقية الى يوم القيامة ، والتي انقطعت بالفتح في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا هجرة بعدالفتح﴾ هي القصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ، (الثاني) الحروج من أرض البدعة؛قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول : لا يحل لأحد أن يقم بأرض يسب فيها السلف ؛ ( الثالث ) الحروج من أرض يغلب علما الحرام ، فانطلب الحلال فريضة على كل مسلم . ( الرابع ) الفرار من الأذبة في البـدن وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه ، فاذا خشي على نفسه في مكان فقد أذن الله تعالى له في الخروج عنه ، والفرار بنفسه نخلصها من ذلك المحذور ، وأول من فعل ذلك إبراهيم عليــه السلام حين خاف من تقومه فقال : إني مهاجر الى ربي ، وقال تعالى نخبرا 

﴿ الْخَامَسُ ﴾ الحَروج خُوف المرض في البلاد الوخمة، إلى الأرض النزهة وقد أذن صلى الله عليه وسلم للعرنيين في ذلك حين استوحموا المدينة ان يخرجوا الى المرج ( السادس ) الحروج خوف أ من الأذية في المال ، فان حرمة مال المسلم كحرمة دمه . وأما قسم الطلب ، فانه ينقسم الى عشرة : طلب دين وطلب دنيا ، وطلب الدين ينقسم الى تسعة أنواع : ( الأول ) سفر العـ برة قال الله تعالى : ( أولم يسيروا في الادض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) وقد طاف ذو القرنين في الدنيا ليرى عجائبها. ( الثاني ) سفر الحج . ( الثالث ) سفر الجهاد . (الوابع) سفر المعاش . (الخامس) سفر التجارة والكسب الزائد على القوت ، ومو جائز لقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من دبكم) . (السادس) طلب العلم . (السابع) قصد البقاع الشريفة ، قال صلى ألله عليه وسلم : ﴿ لَا 'نشد الرحال إلا ۗ الى ثلاثة مساجد ) . (الثامن) قصد الثغور الرباط بها . (التاسع) زيارة الإخوان في الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم (زار وجل أَخًا له في قرية ، فأرسل الله ملكاً على مدرجته فقال أين تريد ? قال : أريد أخاً لي في هـذه القرية ، فقال هل له عليك من نعمة تؤديها ؟ قال لا إلا أنني أحبه في الله تعالى ، قال فإني وسول الله البك بان الله أحبك كما أحببته ) رواه

مسلم وغيره (الثالثة) هجرة القبائل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع ويرجعوا الى قومهم فيعلموهم. (الوابعة) هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي الذي عليه الله الإلام المقومة . ( الخامسة ) الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الإسلام ، فلا يحل المسلم الإقامة بدار الكفر ، قال الماوردي : فان صاد له بها أهل وعشيرة وأمكنة إظهار دينه لم يجز له أن يهاجر لان المكان الذي هو فيه قد صار دار إسلام . (السادسة) هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة بغير سبب شرعي وهي مكروهة في الشلائة وفيا زاد حرام إلا لضرورة ، وحكي أن رجلا هجر أخاه فوق ثلاثة أبام فكتب اليه هذه الأبيات :

يا سيدي عندك لي مظلمه فاستفت فيها ابن أبي خيثمه فإنه يرويه عن جده ماقدروى الضحاك عن عكرمه عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمه إن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمه

(السابعة) هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها قال تعالى (واهجروهن في المضاجع)، ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان والكلام وجوابالسلام وابتداؤه. (الثامنة) هجرة ما نهى الله عند وهي أعم الهجر . (قوله عليه الله ودسوله): أي نية وقصداً فهجرته الى

الله ورسوله حكما وشرءاً . (ومن كانت هجوته إلى دنيا يصببها النج ) نقلوا أن رجلا هاجر من مكة الى المدينة لا يويد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس . فان قيل النكاح من مطاوبات الشرع فلم كان من مطلوبات الدنيا ؟ قيل في الجواب : انه لم مخرج في الظاهر لها ، وإنما خرج في الظاهر للهجرة فلما أبطن خلاف مــا أظهر استحق العناب واللوم ، وقيس بذلك من خرج فيالصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارةو كذلك الخروج اطلب العلم اذا قصد به حصول رياسة أو ولاية . قوله صلى الله عليه وسلم : ( فهجوته الى ما هاجر اليه ) : يقتضي أنه لا ثواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة وينبغي حمل الحديث على ما إذا كان المحرك والباعث له على الحج إنما هو النجارة ، فإن كان الباعث له الحج فله الثواب والتجارة تبع له، إلا أنه ناقص الأجر عمن أخرج نفسه للحج ، وإن كان الباعث له كليهما فيحتمل حصول الثواب لأن هجرته لم تتمحض للدنيا ، ويعتمل خلافه لأنه قــد خلط عمل الآخرة بعمل الدنيا، اكن الحديث رتب فيه الحكم على القصد الجرد ، فأما من قصدهما لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا فقط ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

\* \* \*

## الحديث الثاني

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ! ﴿ بَيْنَمَا نَحْنُ بُجلوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَأْجِلٌ شَديدُ بَياضِ الثِيَّابِ شَديدُ سَوادِ الشُّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرُفُهُ مِنَّا أَحدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النهيِّ صلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسنَدَ رُ كُبْتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَانُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ '؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ نُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَ'تَقيمَ الصَّلاةَ ، وَ'تَوْثَيَ الزَّكَاةَ ، وَ تَصومَ رَمَضانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قَـالَ صَدَقْتَ ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأُلُهُ

وَ يُصَدِّقُهُ ﴾ قالَ : فَأَخْبِرْ نِي عَنِ الْإِيمَانِ ؟ قالَ: أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ وَمَلا يُكَتِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْبَوْمَ الآخِر ، وَ تُوْمِنَ بِالقَدَر خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قالَ: صَدَقْتَ ، قَالَ فَأُخبرُ نِي عَنِ الْإِحسان ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُـــدَ اللهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ كَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ : فَأُخْبِرْ نِي عَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ : مَاالْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأُعْلَمَ مِنَ السَّائِل ، قالَ فَأُخبِرْنِي عَنْ أَماراتِها ؟قالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَـٰةُ رَ بَتِهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفاة الغُراةَ الْعَالَةَ رِعَاءُ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَليّاً ، ثُمَّ قالَ : يانحَمَرُ أَتَدْري مَن السّائِلُ؟ قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : فإنَّهُ جُبريلُ أَتاكُمْ 'يعَالَمْ كُم دينَكُمْ » رَواهُ مُسْلَمُ' :

( قرله صلى الله عليه وسلم : أخبرني عن الايمان ) : الإيمان

في اللغة هو مطلق التصديق، وفي الشرع عبارة عن تصديق خاص، وهو التصديق بالله وملائكته وكنبسه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.وأما الاسلامفهو عبارةعن فعل الواجبات، وهو الانقياد الى عمل الظاهر . وقد غاير الله تعالى بــين الايمان والاسلام كما في الحديث ، قال الله تعالى , قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن° قولوا أسلمنا، وذلك أن المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون وبقلوبهم ينكرون فلمسا ادءعوا الايمان كذَّبهم الله تعالى في دغواهم الايمان لإنكارهم بالقلوب ، وصدُّقهم في دعوى الاسلام لتعاطيهم إياه . وقال الله تعــالى وإذا جاءك المنافقون إلى قوله تعالى - والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ، أي في دءواهم الشهادة بالرسالة مع مخالفة قلوبهم ، لأن ألسنتهم لم نواطىء قلوبهم ، وشرط الشهادة بالرسالة أن مواطىء اللسان القلب فلمـــا كذبوا في دعواهم بيَّن الله تعالى كذيه، ولما كان الايمان شرطاً في صحة الإسلام استثنى الله تعالى من المؤمنين المسلمين قال الله تعالى (فأخو جُنَّا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) فهذا استثناء متصل لما بين الشروط من الاتصال ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إياناً : قال الله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم ) وقال تعالى ( ما كنت تددي ما الكتاب ولا الايان ) أي الصلاة .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( وتؤمن بالقدر خـيره وشره ) بفتح الدال وسكونها لغتان ، ومذهب أهــــل الحق إثبات القدر . ومعناه أن الله سبحانه وتعالىقدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنـــده سبحانه وتعالى وفي أمكنة معلومة وهي تقع على حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. واعلم أن التقادير أربعة : ( الاول ) التقدير في العلم ولهذا قيل: العناية قبل الولاية والسعادة قبل الولادة واللواحق مبنية على السوابق قال الله تعالى « يؤ 'فَكَ عنه من أ'فك ، أي يصرف عن سماع القرآن وعن الايمان به في الدنيا من صرف عنــه في القدم ، قال رسول الله عِيْسِينَةُ , لا يهلك الله إلا ها لكما ،أي من كتب في علم الله تعالى أنه هالك . ( الثاني ) : التقدير في اللوح المحفوظ، وهذا التقديريكن أن يتغير قال الله تعالى « يمحو الله ما يشاء ويثت وعنده أم الكتاب ، وعن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول في دعائه : ﴿ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ كُتْبَتِّنِي شَقياً فامحني واكتبني سعيداً » . (الثالث) : التقدير في الرحم ، وذلك أن الملك يؤمر بكتب رزقمه وأجله وشقي أو سعيد 💉 (الوابع): التقدير وهو سوق المقادير الى المواقيت، والله تعالى خلق الحير والشر وقــدر مجيئه الى العبد في أوقان معلومــة ، والدليل على أن الله تعالى خلق الخير والشر قوله تعالى « إن

الجومين في ضلال وسعر - الى قوله - بقدد ، نزلت هـذه الآيــة في القدرية يقال لهم ذلك في جهنم، وقال تعالى : ﴿ قُلُّ أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق » وهذا القسم إذا حصل اللطف بالعبد صرف عنه قبل أن يصل المه ، وفي الحديث « إن الصدقية وصلة الرحم تدفيع مبتة السرء وتقلبه سعادة ، وفي الحديث : ﴿ إِنَّ الدَّعَاءُ وَالبَّلَاءُ بَيْنَ السَّمَاءُ وَالْأُرْضُ يَقْتَتَلَّانَ ، وَبِدْفُعُ الدعاء البلاء قبيل أن ينزل ، وزعمت القدرية أن الله تعالى لم يقدر الأشياء في القدم ولا سبق علمه بها وأنها مستأنفة وأنه تعالى انما يعلمها بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى جلَّ عن أقوالهم الكاذبة وتعالى علواً كبيراً، وهؤلاء انقرضوا وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة يقولون الخير من الله والشر من غيره ، تعالى الله عن قولهم، وصح عنه عليه أنه قال ﴿ القدرية مجوس هذه الأمة ، سمام بحوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس، وزعمت الثنوية أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظامـة فصاروا ثنوية، كذلك القدرية يضفون الحير الى الله والشر إلى غيره، وهو تعالى خالق الحير والشر. قال إمام الحرمين في كتاب الارشاد: إن بعض القدرية (تقول): لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم أخبار القدر ، ورد على هؤلاء الجهلة بأنهم يضفون القدر الى أنفسهم ، ومن يدعي الشر لنفسه ويضيُّفه إلهـا أولى

بأن ينسب اليه بمن يضيفه لغيره وينفيه عن نفسه . قوله عَمَلُكُو: (فأخبر في عن الإحسان قال: الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه) وهذا مقام المشاهدة لأن من قـدر أن يشاهد الملك استحىٰ أن بلتفت إلى غيره في الصلاة وأن بشغل قلبه بغيره، ومقام الاحسان مقام الصديقين وقد تقدم في الحديث الأول الاشارة الى ذلك. ( قُولُهُ مِنْتُكَالِيَّةِ : فَإِنْهُ بِرَاكُ ) غَافلًا إِنْ غَفَاتَ فِي الصَّلَاةُ وحدثت النفس فيها ( قوله ﷺ: فأخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) هذا الجواب على أنه عَيْدَالِيُّهِ كَان لا يعلم متى الساعة ؟ بل علم الساعة بما استأثر الله تعالى به قال الله تعالى « إن الله عنده علم الساعة » وقال تعالى : « ثقلت في السموات والأرض ؛ لا تأتيكم إلا بفتة ، وقال تعالى , وما يداريك لعل الساعة تكون قريباً ، ومن ادعى أن عمر الدنيا سبعون ألف سنة وأنه بقي منها ثلاثـة وستون ألف سنة فهو قول الطل حكاه الطوخي في أسباب التنزيل عن بعض المنجمين وأهــِــل الحساب ، ومن ادعى ان عمر الدنيا سعمة آلاف سنة فهذا يسوف على الغيب ولا مجل اعتقاده . ( قوله ﷺ : فأخبرني عن أماراتها قال أنَّ تلد الأمة ربتها ) الأمار والأمارة بأثبات التاء وحذفها لغتان وروي ربها وربتها قال الأكثرون هذا إخار عن كثرة السراري وأرلادهن فانولدها من سيدها بمنزلة

سيدها لأن مال الانسان صائر الى ولده ، وقيسل معناه الاماء يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعبته، ويعتمل أن يكون المعنى ان الشخص يستولد الجارية ولدا ويبيعها فيكبر الولد وبشتري أمه وهذا من أشراط الساعة .( قوله ﷺ : وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بتطاولون في البنيان ) إذ العالة هم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة ،أي افتفر . والرعاء بكسر الراء وبالمد ويقال فيه رعاة بضم الراء وزيادة تاء بلاً مد معناه ان أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقــــــــه يترقون في البنيان والدنيا تبسط لهم حتى يتباهوا في البنيان .(قوله : فلبث مليا ) هو بفتح الثاء على أنه للغائب وقيل فلبثت بزيادة تاء المنكلم وكلاهما صحيح . ومليا بتشديد اليـاء معناه وقتاً طويلًا . وفي رواية أبي داوود والترمذي أنه قال . بعد ثلاثة أيام . وفي شرح التنبية للبغوي أنه قال : بعـــد ثلاثة فَأَكْثُرُ ، وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال . وفي ظاهر هذا محالفة لقول أبي هربرة في خديثه ﴿ ثُمَّ أُدُّبُو الرَّجِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَيُتَّكِّلُكُ ردوا على الرجل فأخذوا يردونه فلم يروا شيئاً فقال متناف مذا حبويل ، فيمكن الجمع بينها بأن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول الذي والله علم في الحال بل كأن قد قام من المجلس فأخبر الذي والماضرين في الحال ، وأخبروا عمر بعد ثلاث إذ لم يكن

حاضرًا عند أخبار الباقين ، ﴿ وَفِي قُولُهُ عَلَيْكُ ۚ عَذَا جَبُرِيلُ أَنَّا كُمُّ يعلمكم أمر دينكم ) ، في دليل على أن الايمان والاسلام والاحسان تسمى كلهاديناً ، وفي الحديث دليل على أن الايمان بالقدر واجب، وعلى ترك الحوض في الامور، وعلى وجوب الرضا بالقضاء . دخل رجل على ابن حنبل رضي الله عنه فقال : عظني فقال له إن كانالله تعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا ؟ وأن كان الحلف على الله حقاً فالبخل لماذا ؟ وإن كانت الجنــة حقاً فالراحة لماذا ؟وإن كان-ؤالمنكر ونكير حقاً فالأنس لماذا ؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا ؟ وإن كان الحساب حقاً فالجمع لماذا ؟ وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالحوف لمـــاذا ؟ ( فائدة ) ذكر صاحب مقامات العلماء أن الدنيا كلها مقسومة على خمسة وعشرين قسماً خمسة بالقضاء والقدر وخمسة بالاجتهاد، وخمسة منها بالعسادة وخمسة بالجوهر وخمسة بالوراثة فأما الخمسة التي فيها بالقضاء والقدر فالرزق والولد والأهل والسلطان والعمر، والخسة الني بالاجتهاد:فالجنة والنار والعفةوالفروسية والكتابة، والخسة التي بالعادة: فالأكل والنوم والمشي والنكاح والتغوط، والخسة التي بالجوهر : فالزهد والزكاة والبذل والجمال والهيبة ، والخمسة التي بالوراثة : فالحسير والنواصل والسخاء والصدق والأمانة، وهذا كله لا ينافي قوله ﷺ وكل شيء بقضاء وقدر،

وإنما معناه أن بعض هـذه الأشياء يكون مرتباً على سبب ، وبعضها يكون بغير سبب والجميسع بقضاء وقدر .

#### الحديث الثالث

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ يَقُولُ • 'بنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَسِ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَن نْحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيسَاءِ الزَّكاةِ ، وَ حَمِّ البَّيْتِ ، وَصَوْمٍ رَمَضانَ ، رَواهُ البُّخارِي وَمُسْلُمٌ. ( قوله مَيْنَا : بني الإسلام على خمس ) أي فمن أتى بهــذه الخس فقد تم إسلامه كما أن البيت يتم بأدكان كذلك الاسلام يتم بأركانه وهي خمس وهذا بناء معنويشبه بالحسى، ووجــــه الشبه أن البناء الحسى إذا انهدم بعض أركانه لم يتم فتكذلك البناء المعنوي ؛ ولهذا قال والمسلمة والصلاة هماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين ۽ وكذلك يقاس البقية ، ونما قبل في البناء المعنوي :

ينا الأمور بأهل الدين ما صلحوا وإن نولوا فبالأشرار تنقاه لا يصلح الناس فوضي لا سراةلهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا والبيت لا يبتني إلا له عمـــد ولاعماد إذا لم ترس أوتاد وقد ضرب الله مثلًا للمؤمنين والمنافقين فقال تعالى : ﴿ أَفَمَنَ أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ، الآية شبه بناء المؤمن بالذي وضع بنيانه على وسط طود أي جبل راسخ ، وشبه بناء الكافر بمن وضع بنيانه على طرف جرف مجر هار لا ثبات له فأكلها البحر فانهار الجرف فانهار بنيانه فوقع به في البحر فغرق فدخل جنهم . (قوله ﷺ ؛ بني الاسلام على خمس) أي بخمس على أن تكون على : بمعنى الباء وإلا فالمبنى غيير المبنى علمه فلو أخذنا بظاهره لكانت الخسة خارجة عن الاسلام وهو فاسد، ومحتمل أن تكون بعني من كقوله تعالى ( الا على أزواجهم ) أى من أزواجهم ؛ والحسة المذكورة في الحديث أصول البناء ، وأما التتان والمكملات كبقية الواجبات وسائر المستحبات فهي زينة للمناء وقد ورد في الحديث أنه عِلِيَّةٍ قـ ال ( الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله الا ألله ، قال وأدناها إماطـة الأذى عن الطريق ) . ( قوله والمالية : وحج البيت وصوم رمضان) هكذا جاء في هذه الراوية بتقديم الحج على الصوم ، وهــذا من باب الترتيب في الذكر دون الحكم لأن صوم رمضان وجب

قبل الحج وقد جاء في الرواية الأخرى تقديم الصوم على الحج.

## الحديث الرابع

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : حَـدُّ ثنَـا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطِنِ أُمِّهِ أَرْ بَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَّلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَ يُوْ مَرُ بِأَرْ بَعِ كُلِّهِ تِبِ بَكْتُبِ رِزْقَهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَاللهِ الَّذِي لا إِلهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْل الجَنَّةِ حَتَّى ما يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَما إِلَّاذِراعُ، فَيسبقُ عَلَيْهِ الكتابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل النَّار فيَدُّخلُها، وإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ

بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِراعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ • بِعَمَل أَهْلِ الْجَنَادِيُّ وَمُسْلِمٌ •

( قوله وهو الصادق المصدوق) أي شهدالله له بأنه الصادق، والمصدوق بعني المصدق فيه . ( قوله ﷺ : مجمع خلف في بطن أمه ) مجتمل أن يراد أنه يجمع بــــين ماء الرجل والمرأة فيخلقُ منها الولد كما قال الله تعالى ('خلق من ماء دافق)الآية، ومجتمل أن المراد أن يجمع من البدن كله وذلك أنه قيل إن النطقة في الطور الأول تسري في جسد المرأة أربعينيوماً ، وهي أيام التوحمة، ثم بعد ذلك مجمعويدر عليهامن تربة المولود فتصير علقة،ثم يستمر فيالطور الثاني فيأخذ في الكبرحتي تصيرمضغة؛ وسميت مضغة لأنها بقدر اللقمة الني تمضغ ، ثم في الطور الثالث يصور الله تلك المضغة ويشق فيهسأ السمع والبصر والشم والفم ويصور في داخل جوفها الحوايا والامعاء ، قال الله تعالى ( هو الذي يصوركم في الأوحام كيف يشاء ) الآبة ، ثم إذا تم الطور الثالث وهو أربعون صار للمولود أربعة أشهر نفخت فيه الروح قال الله تعالى ( يا أيها الناس ان كنتم في ويب من البعث فانا خلقناكم من تراب ) يعني أباكم آدم ( ثم من نطفة ) يعني ذريته ، والنطقة المني وأصلها الماء القليل وجمعها نطاف (ثم

من علقــة ) وهو الدم الغلـظ المنجمد وتلك النطفة تصير دماً غليظاً (ثم من مضغة) وهي لحمة (مخلقةوغير مخلقة) قال ابن عباس مخلقة : أي تامة ، وغير مخلقة أي غير تامـة بل ناقصة الحلق ، وقال مجاهد مصورة وغير مصورة يعني السقط.وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : (إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه فقال: أي رب مخلقة أو غير مخلقة ، فإن قال غير مخلقة قذفها في الرحم دماً ولم تكن نسمة ، وإن قال مخلقـة قال الملك : أي رب أذ كَرَ أم أنثى ؟ أَشْقِي ۗ أم سعيد ۗ؟ ، ما الرزق وما الأجل وبأي أرض يموت ؟ فقال له إذهب إلى أم الكتاب فانك تجد فما كل ذلك فلذهب فيجدها في أم الكتاب فينسخها فلا تزال معه حتى بأتى الى آخر صفته ) ولهذا قبل: السعادة قبل الولادة . ( قوله مُلَتَّلِينَة : فيسبق عليه الكتاب) أي الذي سبق في العلم،أو الذي سبق في اللوح المحفوظ، أو الذي سبق في بطن الآم ، وقد تقــدم أن المقادير أربعة . ( قوله ﷺ :حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ) هو تمسل وتقريب ، والمراد قطعة من الزمان من آخر عمره وليس المراد حقيقة الذراع وتحديده من الزمان ، فان الـكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات دخل الجنة ، والمسلم إذا تكلم في آخر عمره بكامة الكفر دخل النار . وفي الحديث دليل على

عدم القطع بدخول الجنة أو النار . وإن عمل سائر أنواع البر > أو عمل سائر أنواع الفسق ، وعلى أن الشخص لا يتكل على عمله ولا يعجب به لأنه لا يدري ما الحاقة . وينبغي لكل أحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخانمة ويستعيذ بالله تعــالى من سوء الحاتمة وشر العاقبة . فإن قبل قال الله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات إ'نا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل،و إذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الحاتمـة . فالجواب من وجهين : أحدهما أن يكون ذلكمعلقاً على شرط القبول وحسن الحاتمة ، ومجتمل أن من آمن وأخلص العمل لا مختم له داتماً إلا بخير وأن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرباء والسمعة بدل عليه الحديث الآخر ( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيا يبدو للناس ) : أي فيا يظهر لهم من صلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها والله أعلم . وفي الحديث دليل على استحباب الحلف لتأكيد الأمر في النفوس وقد أقسم الله تعالى: (فووب السياء والأوض إنه لحق) وقال الله تعالى : ﴿ قُلْ بِلَى وَوْبِي كَتَبَعَثُنَ ثُمَّ لَتَنْبُؤُ ثُنَ بَا عَمَلُمُ ﴾ والله تعالى أعلم .

#### الحديث الخامس

عَنْ أُمِّ الْمُومِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَانِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ : ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَالِيْهِ : ﴿ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَمُو رَدٌّ ، رَواهُ البُخارِيُّ وَمُسْلُمٌ وَفِي روايَةٍ لمُسْلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَافَهُوَ رَدْ». (قوله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ) أي مردود . فيــه دلبل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلمها ، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك ، وقال عليه الذي قال له د إن ابني كان عسفاً على هذا فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فقال عليه : الوليدة والغنم ردّ عليك ، وفيه دليل على أن من ابتدع في الدين بدعــة لا توافق الشرع فإثما علمه ، وعمله مردود علمه وأنه يستحق الوعيد ، وقد قال عَلَيْكُ : ( من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله ) .

## الحديث السالس

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ. وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ ، وَ بَيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَن اتَّقى الشُّبُهاتِ ، فَقَدْ اسْتَبْراً لدينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرامِ كَالرَّاعِي يَرْعِي حَوْلَ الحِمِي يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلكِ حِيَّ ، أَلاَّ وَإِنَّ حِي اللهِ تَعَارُهُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وإذا فَسَدَتْ فَسَدَكُلُّهُ ، أَلاَّ وهِيَ الْقَلْبُ . • رَواهُ البُخاريُّ وَمُسْلُمٌ .

( قوله ﷺ : الحسلال بين والحرام بين وبينها أمور

مشتبهات النع) اختلف العلماء في حد الحلال والحرام } فقال أبو الشانعي رضي الله عنه : الحرام ما دل الدليل على نحريمه . (قوله و بينها أمور مشتبهات ) أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام ، فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة وكان السؤال عنه بدعة . وذلك إذا قدم غريب بمتاع يبيعه فلا يجب البحث عن ذلك بل ولا يستحب ، ويكره السؤال عنه . ( قوله مَيْنَالِيَّةُ : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) أي طلب براءة دينه وسلم من الشبهة . وأما براءة العرض فإنه إذا لم يتركما تطاول اليه السفهاء بالغيبة ونسبوه الى أكل الحرام فيكون مدعاة لوقوعهم في الاثم، وقد ورد عنه ﷺ أنه قال: من كان بؤمن بالله واليوم الآخر فــلا يقفن مواقف التهم ، وعن على رضي الله عنه أنه قال : ﴿ إِبَاكِ وَمَا يُسْبَقُ إِلَى القَلُوبِ إنكاره وإن كانعندك اعتذاره فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذراً ) وفي صحيح الترمذيأنه عليه الصلاة والسلام قال : ﴿ إِذَا أَحدَثُ أَحدُكُمْ فِي الصلاةِ فَليَأْخُذُ بِأَنْفُهُ ثُم لِينْصِرُ فَ ﴾ وذلك لئلا يقال عنه أحدث . ( قوله عليه الصلاة والسلام : فمن وقمع في الشبهات وقع في الحرام ) يعتمل أمرين : أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام ، والثاني أن يكون

المعنى قد قارب أن يقع في الحرام كما يقــــال : ﴿ المعاصى بويد الكفر ، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة الى أُخْرَى أَكْبِرَ مِنْهَا ، قَيْلُ وَإِلَى ذَلَكُ الْأَشَارَةُ بِقُولُهُ تَعَالَى : ( وقِتلهم الأنسياء بفير حق ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون ) يربد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء، وفي الحديث ( لمن الله السادق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) أي يتدرج من البيضة والحبل إلى نصاب السرقة . والحمى ما مجميه الغير من الحشيش في الأرض المباحة ، فن رعى حول الحمى بقرب أن تقع فيه ماشيته فيرعى فيا حماه الغيير : بخلاف ما إذا رعى إبله بعمداً من الحي . واعلم أن كل محرم له حمى مجيط به ؛ فالفرج محرم وحماه الفضـذان لأنها جعلا حربماً المحرم ؛ وكذلك الحلوة بالأجنبية حمى المحرم ، فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرَّم: فالمحرم حرام لعينه، والحريم عرم لأنه يتدرج به الىالمحرم .( قوله ﷺ: ألا وإن في الجسد مضغة ) أي في الجدد مضفة إذا خشعت خشعت الجوارح ، وإذا طمحت طمحت الجوارح ، وإذا فسدت فسدت الجوارح. قال العلماء: البدن بملكة والنفس مدينتها ، والقلب وسط المملكة ، والأعضاء كالحدام والقوى الباطنية كضاع المدينة ، والعقل كالوزير المشفق الناصع بـــه ، والشهوة طالب أرزاق

الحدام ، والغضب صاحب الشرطة ، وهو عبد مكاد خبيث يتمثل بصورة الناصعونصمه ممقاتل ودأبه أبدآ منازعةالوزير الناصم، والقوة المخيلة في مقدم الدماغ كالحازن،والقوة المفكرة فيوسط الدماغ ، والقوة الحافظة في آخر الدماغ ، واللسان كالترجمان ، والجواس الخسجواسيس، وقدوكل كل واحد منهم بصنيع من الصناعات ؟ فوكل العين بعالم الألوان، والسمع بعالم الأصوات، وكذلك سائرها فإنها أصحاب الأخبار ، ثم قيل مي كالحجبة توصل إلى النفس ما تدركه ، وقبل إن السمع والبصر والشم كالطاقات تنظر منها النفس ،فالقلب هو الملك هإذا صلح الراعي صلحت الرعمة وإذا فسد فسدت الرعمة ، وإنما محصل صلاحمه بسلامته من الأمراض الباطنــة كالفل والحقد والحسد والشح والبغل والكبر والسغرية والرياء والسمعة والمكر والحرص والطمع وعدم الرضى بالمقدور ، وأمراض القلب كثيرة تبلغ نحو الأربعين ؛ عافانا الله منها وجعلنا بمن يأتيه بقلب سلم .

\* \* \*

## الحديث السابع

عَنْ أَبِي رُقَيَّةً تَمْيِمٍ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّصِيحَةُ ، قُلْنا ، عَنْهُ أَنَّ النَّصِيحَةُ ، قُلْنا ، لِمَنْ وَلِيَّكِيْنِ قَالَ ، ﴿ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قُلْنا ، لِمَنْ وَلِكُمْنَا بِهِ وَلِرَسُو لِهِ وَلاَّئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ ﴾ رَواهُ مُسْلِمٌ .

(قرله عليه الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم) قال الحطابي : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ، وقيل النصيحة مأخوذة من نصحالرجل ثوبه إذا خاطه ، فشهوا فعيل الناصع فيا يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب ، وقيل إنها مأخوذة نصحت العسل إذا صفيته من الشمع ، شهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الحلط ، قال العلماه : أما النصيحة له تعالى فعناها ينصر ف إلى الايان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها،

وتنزيه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص ، والقيام بطاعته ، واجتناب معصيته ،والحب فيه ، والبغض فيه،ومودة من أطاعه،ومعاداة من عصاه،وجهاد من كفر به ، والاعتراف بنعمته ، وشكره عليها ، والاخلاص في حميـــع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحت عليها ، والتلطف بجميع الناس أو من أمكن منهم عليها ، وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصعه نفسه ، والله تعالى غني عن نصح الناصحين . وأما النصيحة لكتاب الله تعالى : فالايمان بأنه كلام الله تعــالى وتنزيله ، لا يشبهه شيء من كلام الناسولا يقدر على مثله أحد من الخلق ، ثم تعظيمه وتلاوتهحق تلاوته ، ونحسينها،والحشوع عندها ، وإقامة حروفه في التلاوة ، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين ، والتصديق بما فيه ، والوقوف مع أحكامه ، وتفهم علومه وأمثاله ، والاعتبار بمواعظه ، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه ، والتسليم لمتشابه . والبحث عن عمومــــه وغصوصه وناسخه ومنسوخيه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته . وأما النصيحة لرسوله مَتَطَالِيُّةٍ : فتصديقه على الرسالة ، والايمان بجميع ما جاء به ، وطاعته في أمره ونهيه ونصرت. حياً وميتاً ، ومعاداة من عاداه وموالاة من ولاه ، وإعظام حقه وتوقيره ، وإحياء طريقته وسنته ، وبث دعوت

ونشر سنته ونفي التهمعنها ونشر علومها،والتفقه فيها ، والدعاء لها ، والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها ، والتأدب عند قراءتها والامساك عن الكلام فيها بغير علم ، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها ، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ، ومحبة أهل بيته وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحر ذلك . وأما النصيحة لأتمة المسلمين : فمعاونتهم على الحق ، وطاعتهم فیــــه ، وأمرهم به ونهیهم وتذکیرهم برفق ، وإعلامهم بما غفلوا عنه ، ولم يبلغهم من حقوق المسلمين ، وترك الخروج عليهم ، وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم ، قال الحطابي: ( ومن النصيحة لهم ؛ الصلاة خلفهم ، والجهـــاد معهم وأداء الصدقــات إليهم ، وترك الحروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة ، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم ، وأن يدعى لهم بالصلاح ) . قال ابن بطال رحمه الله تعالى : في هذا الحديث دليل أن النصيحة تسمى دبناً وإسلاماً وأن الدين يقع على العمل كما يقم على القول ؛ قال والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين ، قال والنصيحة وأجبة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي أذى فهو في سعة والله تعالى أعلم . فإن قيل فني صحيح البخاري أن مريج قال : ﴿ إِذَا استنصح

أحدكم أخاه فلينصحله، وهو يدل على تعليق الوجرب الاستنصاح لا مطلقاً ، ومقهوم الشرط حجة في تخصيص هموم المنطوق . فجوابه : يمكن حمل ذلك على الأمور الدنيوية كنكاح امرأة ومعاملة رجل ونحو ذلك ، والأول محتمل بعمومه في الأمور الدينية التي هي واجبة على كل مسلم ، والله تعالى أعلم .

#### الحديث الثامن

عَنِ ابْن عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْمُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَالِلهِ عَلَيْلِلهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ اللهَ اللهُ وأَن لُمُ أَقَا تِلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأَن تُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، و يُقيمُوا الصَّلاة ويؤتُوا الزَّكاة ، فإذا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَموا مِنِي دِما اللهُ وأَمُوا لَهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وأموا لَهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وأموا لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلامِ وحِسابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وأما وأَمُوا أَلُبُخارِي ومُسْلِمٌ .

( قوله ﷺ : أمرت الغ ) فيه دليل على أن مطلق الأمر وصيفته تــدل على الوجوب . ( قوله ﷺ : فإذا فعلوا ذلك

عصموا مني دماءهم وأموالهم ) فإن قبل : فالصوم من أركان الاسلام وكذلك الحج ولم يذكرهما ! فجوابه : إن الصوم لا يقاتل الانسان عليه بل يجبس ويمنع الطعام والشراب، والحبم على البَراخي فلا يقاتل عليه ، وإنما ذكر رسول الله عَلَيْكُ هذه الئلاثة لأنه يقاتل على تركها ولهذا لم يذكر الصوم والحج لمعاذ حبن بعثه إلى اليمن؛ بل ذكر هذه الثلاثة خاصة ، وقوله وَاللَّهُ ( إلا مجتى الاسلام ) فمن حتى الاسلام فعل الواجبات ، فمن ترك الواجبات جاز قتاله كالبغاةوقطاع الطربق والصائل ومانع الزكاة والممتنع من بذله الماء للمضطر والبهمة المحترمــة والجاني والممتنَّع من قضاء الدين معالقدرة ، والزاني المحصن وتارك الجمعة والوضوء ، ففي تلك الأحوال يباح قتله وقتاله ، وكذلك لو ترك الجماعة ، وقلنا إنها فرض عــــين أو كفامة ( قوله مُتَنْفِينية : وحسابهم على الله ) يعني من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله ، ثم إن كان فعل ذلك بنية خالصة صالحة فهو مؤمن وإن كان فعله تقيةو خوفاً من السيف كالمنافق فحسابه على الله وهو متولي السرائر ٤٠ وكذلك من صلى بغير وضوء أو غسل من الجنابة ، أو أكل في بيته وادعى أنه صائم بقبل منــه وحسابه على الله عز وجل والله أعلم .

# الحديث التاسع

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ صَخْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال شَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِيَّةً يَقُولُ : مَا نَهَنْكُمْ عَنْهُ فَاجْتَذِبُوهُ، ومَا أَمَرْ تُكَمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَا نِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ ، رَواهُ لَبُخَارِيُ وَمُسَلِمٌ . رَواهُ الْبُخَارِيُ وَمُسَلِمٌ .

( قوله عليه عليه و المستارة و المستبوه ) أي اجتنبوه جملة واحدة لا تفعلوه ولا شيئاً منه وهذا محموله على نهي التحريم ، فأما نهي الكراهة فيجوز فعله ، وأصل النهي في اللغة : المنع ، ( قوله عليه و أمرتكم به فأنوا منه ما استطعتم ) فيه مسائل : منها إذا وجد ماه للوضوء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعاله ثم يتيمم للباقي . ومنها إذا وجد بعض الصاع في الفطرة فائه يجب إخراجه . ومنها إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة

القريب أو الزوجة أو البهمة فانه يجب بذله وهــذا مخلاف ما إذا وجد بعض الرقبة فانه لا بجب عنقـه عن الكفارة لأن الكفارة لهـ بدل وهو الصوم ؛ وقوله عَلَيْكُ : ( فانمـ أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) . أعلم أن السؤال على أقسام : القدم الأول: سؤال الجاهل عن فرائض الدين كالوضوء والصلاة والصوم وعن أحكام المعاملة ونحو ذلك وهذا السؤال واجب وعليه حمل قوله ﷺ : وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، ولا يسع الانسان السكوت عن ذلك قال الله تعالى: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقـال ابن عباس رضي الله عنها : ﴿ إِنِّي أُعطيت الَّـانَا سُنُولًا " وقلبًا عقولًا ، كذلك أخبر عن نفسه رضي الله تعمالي عنه . والقسم الثاني : السؤال عن النفقه في الدين لا للعمل وحده مثل القضاء والفتوى ، وهذا فرض كفياية لقوله سيحانه وتعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) الآية . وقال عَيْنِينِهُ : ﴿ أَلَا فَلَيْعِلُمُ الشَّاهِـ مَنْكُمُ الْغَالِبِ ﴾ • القسم الثالث : أن يسأل عن شيء لم يوجبه الله عليه و لا على غيره وعلى هذا حمل الحديث لأنه قد يكون في السؤال ترتب مشقة بسبب تكليف مجصل ولهذا قال عَيْنَاتِينَةِ : ﴿ وَسَكَتْ عَنْ أَشْبَاءُ رَحْمَـةً لكم فلا تسألوا عنها ﴾ . وعن على رضي الله تعالى عنه لما نزلت

(وقد على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قال رجل أكل عام يا رسول الله ? فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا فقال رسول الله على و وما يوشك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لما استطعتم فاتر كوني ما تركنكم فاغا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختسلافهم على أنبيائهم فاذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم وإذا نهتكم عن أمر فاجتنبوه ، فأنزل الله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ، أي لم آمركم بالعمل بها ، وهذا النهي خاص بزمانه على اللهي بزوال سببه ، وكره جماعة من وأمن من الزيادة فيها ذال النهي بزوال سببه ، وكره جماعة من السلف السؤال عن معاني الآبات المشتبة .

سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) فقال: الاستواء معلوم ، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأداك رجل سوء أخرجوه عني. وقال بعضهم: مذهب السلف أسلم، ومذهب الحلف أعلم وهو السؤال.

# الحديث العاشر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَيْدِينَ : إِنَّ اللهَ تَعالى طَيْبٌ لا يَقْبَلُ إلاَّ طَيْبًا ، وإنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعالى : • يا أيُّها الرُّسُلُ كُلُوا منَ ٱلطُّيِّباتِ واعْمَلُوا صالحاً . وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا منْ طَيِّبات ما رَزَقْناكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ الرُّجُلَ يُطيلُ ٱلسُّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَهِدُيهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ : يَا رَبّ يا رَبّ ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ ومَشْرَ بُهُ حَرامٌ ومَلْبَسُهُ حَرامٌ وُغَذِيَ بِالْحَرِامُ ، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ • رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( قوله ﷺ : إن الله تعالى طب ) ، عن عائشة رضي الله عنهـا قالت سمعت رسول الله وَ الله عَلَيْكُ بقول : ( اللهم إني أسألك

باسمك المطهر الطاهر ، الطب المسادك الأحب إلىك الذي إذا دعت به أجبت ، وإذا سئلت به أعطبت ، وإذا استرجمت به رحمت ، واذا استفرجت به فرجت ) ، ومعنى الطيب : المنزه عن النقائص والحائث فكوث بعني القدوس ، وقيل طب الثناء ومستلذ الأسماء عند العارفيين بها : وهو طيب عباده لدخول الجنــة بالاعمال الصالحة وطبيها لهم، والكلمة الطبية : لا إله إلا الله . ( قوله عَنْ لا يقبل إلا طبياً ) أي فلا يتقرب إليه بصدقة حرام ويكره التصدق بالرديء من الطعمام كالحم العتيق المسوس ، وكذلك يكره التصدق بما فيه شبهة قال الله تعالى (ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون) فكما أنه تعالى لا يقبل من المال إلا الطيب ، كذلك لا يقسِل من العمل إلا الطيب الخالص من شائية الرياء والعجب والسمعة ونحوها . ( قوله : فقال تعالى ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ) وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنواكلوا من طيبات ما رزقناكم ) المراد بالطبيات الحلال . في الحديث دليه على أن الشخص يثاب على ما يأكا. إذا قصد بــ التقوى على الطاعة أو إحماء نفسه وذلك من الواجبات، بخلاف ما اذا أكل لمجرد الشهوة والتنعم. (قوله: بضم الغين المعجمة وكسر الذال المعجمة المخففية من الغذى بالكسر والقصر ، وأما الفداء بالفتح والمد والدال المهملة : فهو عبارة عن نفس الطعام الذي يؤكل في الغذاء ، قال الله تعالى : (قال لفتاه آتنا غداءنا) . وقوله فأنى يستجاب له أي استبعاداً لقبول إجابة الدعاء وله نام ط العبادي لقبول الدعاء أكل الحلال ، والصحيح أن ذلك ليس بشرط فقد استجاب لشر خلقه إبليس فقال ( إنك من المنظرين ) .

### الحديث الحادي عشر

عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيْهِ وَرَيْحَا نَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيْهِ « دَعْ مَا بَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ » . رَواهُ ٱلتَّرْمِذِيُ وَٱلنَّسَائِيُّ ، وقال التَّرْمِذِيُّ : حَديثُ حَسَنٌ صَحِيحُ .

(قوله ﷺ : دع ما يريبك الى ما لا يوببك ) فيه دليل على أن المتقي ينبغي له أن لا ياكل المال الذي فيه شبمة ، كما مجرم عليه أكل الحرام وقد تقدم . (قوله : إلى ما لا يرببك ) أي إعدل الى ما لا ربب فيه من الطعام الذي يطمئن به القلب وتسكن اليه النفس ، والرببة : الشك ، وتقدم الكلام على الشبة .

# الحديث الثاني عشر

( قوله وَ الله على الله على الله المراه تركه ما لا يعنيه ) أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الفعال والأقوال، وقال الله في الله في أي أبعث أمثالاً كلم ، كان فيها : أي السلطان المغرور إني لم أبعثك لتجمع الأموال بعضها على بعض ولكن بعثتك لترد عني دعرة المظلوم

فإني لا أردها ولو كانت من كافر . وكان فيها : على العاقل ما لم يكن مفلوباً على عقله أن يكون له أربع ساعات:ساعة يناجي. فيها ربه ، وساعة بتفكر في صنع الله تعالى ، وساعة مجدث فيما نفسه وساعة يخلو بذي الجــلال والاكرام ، وإن تلك الساعــة عون له على تلكالساعات . وكان فيها : على العاقل ما لم يكن مغاوبًا على عقله أن لا يكون ساعيًا إلا في ثلاث : تزوُّد لمعاد ، ومؤنة لمعاش ، ولذة في غير محرم . وكان فيهـا : على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون بصيراً لزمانه . مقبلًا على شأنه . حافظاً للسانــه ، ومن حسب الكلام من عمله يوشك أن يقل الكلام إلا فيما يعنيه . قلت : بأبي وأمي فما كان في صحف موسى ؟ قال: كانت عبراً كلها . كان فيها: عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضعك ، وعجبًا لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجبًا لمن وأى الدنياوتقلبها بأهلها وهو يطمئن إليها ، وعجباً لمن أيقن بالقدر ثم هو يغضب ، وعجبًا لمن أبقن بالحساب غداً وهو لا يعمل ؟ ! قات : بأبي وأمي هل بقي بما كان في صحفيها شيء ? قال : نعم يا أبا ذر , قد أفلح من تزكى ، إلى آخر الـــورة ، قلت : بَابِي وأمي أوصني ، قال : أوصبك بتقوى الله فإنه رأس أمرك كله ، قال ؛ قلت زدني ، قال ؛ عليك بتلاوة القرآن واذكر الله كثيراً فإنه يذكرك في الساء،قلت : زدني ، قال :

عليك بالجهاد فإنه رهبانية المؤمنين ، قلت : زدني ، قال : عليك بالصمت فإنه مطردة للشياطين عنك وعون لك على أمر دينك ، قلت : زدني ، قال : قل الحق ولو كان مراً ، قلت زدني ، قال : لا تأخذك في الله لومة لاثم ، قلت : زدني ، قال : صل رحمك وإن قطعوك ، قلت : زدني ، قال : محسب امرى من الشر ما يجهرل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه . يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ولا حسن كحسن الحلق ،

### الحديث الثالث عشر

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبْسٍ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَادِم رَسُولِ اللهِ عَنْهِ عَنِ ٱلْنَبِيِّ عَنْ الْنَبِيِّ عَنْهِ النَّهِ عَالَ : «لا يَوْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رَواهُ ٱلْبُخارِيُ وَمُسْلِمٌ .

( قوله عَلَيْكُ : لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب لفسه ) : الأولى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم ، فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله — و ع — (شرح الاربعين النووية: م ٤)

في الإسلام كما يحب لأخيه المسلم دوامه على الإسلام ، ولهذا كان الدعاء بالهداية للسكافر مستحياً ، والحديث محمول على نفي الإيمان الـكامل عمن لم يحب لأخبه ما يحب لنفسه ، والمراد بالمحبة إرادة الحير والمنفعة،ثم المراد: المحية الدينية لاالمحية البشرية فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخبر وتميز غبرها علمها ، والإنسان يجب عليه أن مخالف الطباع البشرية ويدعو لأخيمه ويتمنى له ما محب لنفسه ، والشخص مني لم محب لأخمه ما محب لنفسه كان حسوداً . والحسد كما قال الغزالي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاول أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها لنفسه . الثاني أن يتمنى يكن يحبها وهذا أشر من الأول . الثالث أن لا يتمنى زوال النعمة عن الغير ولكن يكره ارتفاعه علمه في الحظ والمنزلة ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة وهذا أبضًا محرم ، لأنــه لم يرض بقسمة الله تعالى ، قالالله تعالى وأهم يقسمون رحمة بك؟! نحن قسمنا ، الآية . ﴿ فَن لَم يُرضُ بِالقَسْمَةُ ، فقيد عارضُ اللهُ تعالى في قسمته وحكمته . وعلى الإنسان أن يعالج نفسه و يحملها على الرضى بالقضاء ومخالفها بالدعاء لعـــدوه عا مخالف النفس.

# الحديث الرابع عشر

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِيَّةِ : الآيحالُ دَمُ المرِى اللهُ مَسْلِم إلاَ بِإخدى ثَلاث : التَّيْبُ الزَّاني، والتَّارِكُ لدينهِ المُفارِقُ لِلْجَاعَةِ ، رَواهُ البُخارِيُ وَمُسْلِمٌ .

(قوله عَيَّاتِينَ : النيب الزاني ) المراد : من تزوج ووطى و في نكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك فإن يرجم ، وإن لم يكن متزوجاً في حالة الزنا لانصافه بالإحصان (قوله عَيَّاتِينَ : والنفس بالنفس ) أي بشرط المكافأة فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد عند الشافعية لا الحنفية . (قوله عَيَّاتِينَ : والتارك لدين المفارق للجهاعة ) وهو المرتد والعباذ بالله تعالى ، وقد يكون مرافقاً للجهاعة كاليهودي إذا قنصر ، وبالعكس يقتل لأنه تارك لدينه غير مفارق للجهاعة ، وفيه قولان : أصحها لا يكتسل بل

يلحق بالمآمن . والثاني يقتل لأنه اعتقد بطلان دينه الذي كان عليه وانتقل إلى دين كان يرى بطلانه قبل ذلك وهو غير الحق فلا يترك بل إن لم يسلم يقتل ، وقد تقدم القتل أيضاً في صورة سبق الكلام عليها .

#### الحديث الخامس عشر

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَلَا وَ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَسِيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ جَارَهُ ، ومَنْ كَانَ يُؤمِنُ إِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ جَارَهُ ، ومَنْ كَانَ يُؤمِنُ إِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ رُومِهُ الْمَخْرِمُ صَيْفَهُ ، وواهُ البُخارِيُ ومُسْلِمُ .

( قوله على : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم خليفكر ، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم ،

وإن ظهر أن فيه ضرراً أو شك فيه أمسك . وقال الإمام الجليل أبو محمد بن أبي زيد امام المالكية بالمغرب في زمنــه : جميــع آداب الحير تتفرع من أربعة أحاديث : قول النبي ﷺ ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله قل خـيراً أو ليصمت ) وقوله ﷺ ( من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) وقوله مَصَّلِيَّةٍ ( للذي اختصر له الوصية : لا تغضب) وقوله ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ).ونقل عن أبي القاسم القشيري وحمه الله تعالى أنـــه قال : السكوت في وقته صفة الرجال ، كما أن النطق في موضوعه من أشرف الحصال ، قـــال وسَمَّعَت أَبًّا عَلَى الدَّقَاقَ بِقُولَ : من سَكَت عن الحق فهو شيطان أُخْرَسَ وَكَذَا نَقَلَهُ فِي حَلَّيْةِ العَلْمَاءُ عَنْ غَيْرِ وَاحْدً . وَفِي حَلْسَةً الأولياء انالانسان ينبغي له ان لا مخرج من كلامه إلا ما مجتاج إليه كما أنه لاينفق من كسبه إلا ما محتاج البه وقال: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتم عن كثير من الكلام ، وروي عنه مَنْتُنْكُ أَنه قال : ( ومن فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه ) وروي عنه والله أنه قال : ( العافسة في عشرة أجزاه : تسعة منها في الصمت إلاَّ عن ذكر الله تعالى عز وجل ) ويقال : من سكت فسلم كمن قال فغنم ، وقيل لبعضهم لم لزمت ؟ قـــال : لَإَني لم أندم على السكوت قط وقد ندمت على الكلام مراراً .

ومما قيل : جرح اللسان كجرح البد ، وقيل اللسان كلب عقور ان خلى عنه عقر . وروي عن علي رضي الله عنه : يموت الفتى من عثرة من لسانه وليس يموت المرءمن عثرة الرجل فعثرته من فيسه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبري على المهل وبما قيل :

قد أفلحالساكت الصموت كلامه قد يُعدّ قوت ما كل نطق له جواب جوابمايكره السكوت واعجبا لامرىء ظلوم مستيقن إنـــه يمـوت ( قوله ﷺ: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) قال القاضي عياض : معنى الحديث أن من التزم شرائه الإسلام لزمه إكرام الضف والجار ، وقد قال ﷺ , ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، وقال مَيْكُنْ ﴿ مَنْ آذَى جاره ملكه الله داره، وقوله تعالى « والجار ذي القربي والجار الجنب ، الجاد يقم على أدبعة : الساكن معك في البيت قال الشاعر:

#### \_ أجادتنا مالبيت إنك طالق \_

ويقع على من لاحق لبيتك ويقع على أربعين داراً من كل جانب ويقع على من يسكن معك في البلد قال الله تعالى « ثم لا مجاور نك فيها إلا قليلا ، فالجيار الملاحق القريب المسلم له حقوق ، والجار البعيد المسلم له حقان وغير القريب المسلم له حق واحد ، والضياف... من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين ، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة ، واختلفوا : أهل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البيادي خاصة ? فذهب الشافعي و محمد عبد الحكم الى أنها على الحاضر والبادي . وذهب الشافعي و محمد عبد الحكم الى أنها على الموادي لأن المسافر مجمد في الأسواق وقد جاه في حديث و الضيافة على أهل الوبر وليست الأسواق وقد جاه في حديث و الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر ، لكنه حديث موضوع .

### الحديث السادس عشر

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِللَّهِ عَنْهُ ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّي عَلَيْكِيْ ۚ ؛ أُوّصِني ' قَـالَ لا تَغْضَب ' ، فَرَدَّدَ

مِراراً ، قالَ : لا تَغْضَبُ » رَواهُ ٱلْبُخارِي ۚ . مُسْلِمٌ .

( قوله ﷺ : لا تغضب ) معناه لا تنفذ غضك وليس النهي راجعاً الى نفس الغضب لأنه من طباع البشر ولا يحن الانسان دفعه ، وقوله علمه الصلاة والسلام : ﴿ أَيَاكُمُ وَالْغَصْبِ فانه جرة تتوقد في فؤاد ابن آدم ، ألم تر الى أحـــدكم اذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فاذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليضجع أو ليلصق مالأوض » . وجاء رجل إلى النبي عَلَيْكِ فَقَال : ﴿ يَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمَ ۚ يَقُوبُنِّي مِنْ الجنة ويبعدني من الناد قال لا تفضب ولك الجنة »وقال مَثَنَّيْةِ: « إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من الناد وإغا يطفىء الناد الماء فإذا غضب أُحدكم فليتوضأ » وقال أبو ذر الغفاري : قال لنا رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا غَصْبِ أُحدُكُمُ وهُو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الفضب وإلا فليضجع » وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ليحيى بن ذكريا عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّى مُعَلَّمُكُ عَلَّما ۚ نَافَعاً لَا تَغْضُ ، فَقَـَالَ : وَكُنِّفَ لِي أَنْ لَا أغضب ؟ قال : اذا قيل لك ما فيك: فقل ذنب ذكرته أستغفر الله منه ، وإن قيل لك ما ليس فيك فاحمد الله إذ لم يجعل فيك ماعيرت به وهي حسنة سيقت إليك ). وقال عمرو بن العاص :

سألت رسول الله وَيَتَطِيِّهُ عَمَا يَبَعَدُنِي عَنْ غَضِبَ اللهِ تَعَالَى قَـالَ : ( لا تَفْضُب ) وقال لقمات لابنه : إذا أردت أن تؤاخي أخاً فأغضه فان أنصفك وهو مغضب وإلا فاحذره .

# الحديث السابع عشر

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيِّلِللهِ قَالِللهِ قَالَتُهُ وَالله كَنَب الإحسانَ على كُلِّ شيء ، فإذا قَتَلْتُمْ فأحسِنوا ٱلْقِتْلَة ، وإذا ذبخُتُمْ فأحسِنوا الذَّبْحَة ، وليُحِدَّ أَحَدُكُمَ شَفْر تَهُ ، ولذرخ ذبيحَتَهُ ، رواهُ مُسْلِمٌ .

( قوله وَ الله على كل شيء ) من جملة الاحسان على كل شيء ) من جملة الاحسان عند قتل المسلم في القصاص أن يتفقد آلة القصاص ولا يقتل بآلة كآلة، وكذلك بجد الشفرة عند الذبع ، ويربح البهمة ، ولا يقطع منها شيء حتى تموت ولا يجد السكين قبالتها ، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبع ؛ ولا يذبع اللبون

ولا ذات الولد حتى يستغني عن اللب . وأن لا يستقصي في الحلب ويقلم أظفاره عند الحلب ، قالوا ولا يذبح واحدة قدام أخرى .

# الحديث الثامن عشر

عَنْ أَبِي ذَرِّ نَجْنَدُبِ بَنِ بُجَادَةً وَأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : • ا تَستِ اللهَ حَيْثُما كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيْئَةَ الحَسنَةَ تَمْخُها ، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنْ ، وَفَى حَسنَ ، رَواهُ التَّرْمَذِي وقالَ : حَديثٌ حَسَنْ ، وَفِي عَضْ النَّسَخَ : حَسَنْ صَحِيحٌ .

( قوله وَ الله عَلَيْكِيةِ : اتق الله حيثا كنت ) أي اتقه في الحاوة كما تتقيه في الجاوة الناس ، واتقه في سائر الأمكنة والأزمنة . ومما يعين على التقوى استحضار أن الله تعالى مطلع على العبد في سائر أحواله قال الله تعالى :( ما يكون من نجوى

**غلاثة ِ إلا هو دابعُهم** ) الآية . والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات . ( قوله عَيْنَا فَعَمْ : وأُتبع السيثة الحسنة تمحها) أي إذا فعلت سيئة فاستغفر اللةتعالى منها وافعل بعدها حسنة تمحها ؟ إعلم أن ظاهر هذا الحديث يدل على أث الحسنة لا تمحو إلا سيئة واحدة وإن كانت الحسنة بعشر وأن الواحدة تمحو عشر سنئات وقد ورد في الحديث ما يشهد لذلك وهو قوله ﷺ : ( تكبرون دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراً وتسبحون عشراً فذلك مائة وخسون بالاسان وألف وخمائة في المسيزان) ثم قال ﷺ : ﴿ أَيْكُمْ يَفْعُلُ فِي اليُّومُ الواحد ألفاً وخسمائة سيئة) دل على أن التضعيف بمحو السيئات وظاهر الحديث أن الحسنة تمحو السيئة مطلقــاً وهو محمول على السيئة المتعاقة بحق الله تعالى ، أما السيئة المتعلقة بحق العباد من الغضب والغيبة والنميمة فلا يمحوها إلا الاستحلال من العباد ، ولا بد أن يعين لهجهة الظلامة ، فيقول قلت عليك كيت وكيت. و في الحديث دليــــل على أن محاسبة النفس واجبة قال مُتَنْسِينَةٍ : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ) وقال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولنَـنظُر " نفس ما قد مَت ْ لفد ) . ( قوله ﷺ : وخالق الناس بخلق حسن ) إعلم أن الحلق

الحسن كلمة جامعة للاحسان إلى الناسوالي كف الأذي عنهم، قال عَيْنَا يُعَالِمُ : ( إنكم لن تسعوا الناس بأمو الكم فسعوها ببسط الوجه وحسن الخلق )، وعنه عَلَيْنَةُ : ﴿ خَيْرُكُمُ أَحْسَاكُمُ أَخْلَاقاً ﴾ وعنه ﷺ : ﴿ أَن رَجِلًا أَنَّاهُ فَقَالَ : يَا رُسُولَ اللَّهُ ما أفضل الأعمال ? قال حسن الخلق ) ، وهو على مــا مر أن لا تغضب . ويقال : اشتكى نبي الى ربه سوء خلق امرأت ، فأوحى الله الله قــد جعلت ذلك حظك من الأذى . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي ي : و أكمل المؤمنين إيماناً أُحسنهم أخلاقاً وخيارهم خيارهم لنسائهم ،وعنه ﷺ: , إن الله اختار لكم الاسلام دينا فأكرموه بحسن أغلق والسخاء ، فانه لا يكمل إلا بها ، وقال جـبربل عليه السلام للنبي ﷺ حين نزل قوله تعالى : ﴿ خَذَ الْعَفُو ﴾ الآية . قال في تفسير ذلك: (أن تعفو َ عن مَن ْ ظلمك ، وتصل مَن ْ فطعَك، وتعطيَ مَن حرَّمَك ) وقال أنه تعالى : ( إدفع بالتي.هي أحسن ) الآية . وقيل في تفسير قوله تعــــالى ( وإنَّكَ لعلي خُلْق عظيم ) قال : كان خلقه القرآن يأنمر بأمره وينزحر بزواجره ويرض لرضاه ويسخط لسخطه متشايق

# الحديث التاسع عشر

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قَالَ : ﴿ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عِيْسِكِيَّةٍ يَوماً فَقَالَ لِي يَاكُلامُ إِنِي أَعَلِّمُكَ كَلَمَاتِ : إَحْفَظِ اللَّهَ يَخْفَظُكَ ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجِاهَكَ ، إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلَ اللهَ ، وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، واعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىءً لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىءً قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وإنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بشَىء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْـــلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ ، , رَواهُ التَّرْمِذِيُّ وَقالَ : حَـديثٌ حَسَنْ صَحِيد بح .

وفِيرِ واَيَةِ غَيرِ التَّرْمِذِيِّ: الْحَفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ،

تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ وَاعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ ، وأَنَّ الْفَرَجَ لِيُخْطِئُكَ ، وأَنَّ الْفَرَجَ لَيْخُطِئُكَ ، وأَنَّ مَعَ الْفُسْرِ يُسْراً ، .

(قول موسية الله عن نواهيه ، محفظات ) أي احفظ أوامره وامتثلها ، وانته عن نواهيه ، محفظك في تقلباتك ودنياك ودنياك وآخرتك قال الله تعالى : و من عمل صالحاً من فكر أو أثنى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة ، وما محصل للعبد من البلاء والمصائب بسبب تضييع أوامر الله تعالى . قال الله تعالى : (وما أصابكم من ممسية فها كسبت أيديكم) .

( قوله وَ الله عَلَيْهِ : تجده تجاهك ) أي أمامك ، قال وَ الله عَلَيْهِ : وقد نص الله وتعرف الى الله في الله في الله في الله في الله وينجي فاعله ، وقد نص الله وأن عمل المصائب يؤدي بصاحب إلى الله ة ، قال الله تعسالى حكابة عن يونس عليه الصلاة والسلام : و فلولا أنّه كان من المستبحين للمَبث في بطنيه إلى يوم يبعثون » ولما قال

فرعون «آمننت أنه لاإله إلا الذي آمنت مه بنو إسرائيل. قال له الملك و آلآن ، وقد عصمت قَبْل و كُنْت من المفسدي . وقوله عَلَيْنَةٍ : إذا سألت فسأل الله ، إشارة إلى أن العبد لا بنبغي له أن يعلق سرهبغير الله بل يتوكل عليه في سائر أموره، ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أبدي خلقه كطلب الهـــداية والعلم والفهم في القرآن والسنة وشفاء المرض وحصول العافية منبلاء الدنيا وعذاب الآخرة سأل ربه ذلك ، و إن كانت الحاجة التي يسألهاجرت العادة أن الله سبحانه وتعالى مجريها على أبدي خلقه ، كالحاجات المتعلقــــة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة الامور سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم فيقول: اللهم حنن علينا قلوب عبادك و إما لك وما أشبه ذلك، ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الحلق لأنه ﷺ صمع عليــاً يقول : ( اللهم أغننا عن خلقك ، فقال : ( لا تقل هكذا فإن الخلق يحتـــاج بعضهم إلى بعض ولكن قل: اللهم اغننا عن شراد خلقك ، . وأما سؤال الحلق والاعتاد علم فذموم ، ويروى عن الله تعالى في الكتب المنزلة : أيقرع بالحواطر باب ُ غيري وبابي مفتوح ؟ أم هل 'يؤمـّل للشدائد سواي وأنا الملك القادر؟ لأكسون من أمرًا غيري ثوب المذلة بين الناس ...الخم ( قوله واعلم أن الأمة الخ ) ، لما كان الانسان قد يطمع في بر

من يجبه ومجاف شر من يجذره قطع الله اليأس من نفع الحلق بقوله : ﴿ وَإِنْ يَعْسَسُكُ اللهُ بَضِّر ۗ فلا كَاشَفَ له إلا هُو وإن° 'ير د°ك َ بخيرِ فلا واد ً لفضله ، ولا يناني هــذاكله قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام وفأخاف أن " يقتلون، وقرله تعالى ﴿ إِنْ الْمُعَا نَخَافُ ۚ أَنْ يَفُوطَ عَلَيْنَا أُو أَن ۚ يَطَعْنى ، وكذا قوله و خذوا حذ°و كُم ، إلى غير ذلك ، بل السلامة بقدر الله والعطب بقدر الله ، والانسان يفر من أسباب العطب إلى أسباب السلامة ذال الله تعالى , ولا تلقنُوا بأيديكُم الى التهاككة ، ( قرله عَيْنَا : واعلم أن النصر مع العبر) فَالَ مِنْ اللهِ : ﴿ لَا تَتَمَنُوا لَهَاءَ العَدُو وَاسَأَلُوا اللهُ العَافِيةِ ﴾ فاذا لقيتموهم فاصبروا ولا تفروا ؛ فان الله مـــع الصابرين ، ، وكذلك الصبر على الأذى في موطن يعقبه النصر ، ( قولا مُنْتَطَاقَةٍ: وإن الفوج مع الكوب) والكرب هو شدة البلاء ، فإذا اشتد البلاء أعقبه الله تعالى الفرج كما قبل , اشتدي أزمة تنفوجي. ( قرله ﷺ : وان مع العسر يسراً ) قد جاء في حدبث آخر أن وَاللَّهُ عَلَى وَ لَن يَعْلَبُ عَسَر يَسْرِينَ ، وَذَلْكُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى ذكر العسر مرتين وذكر اليسر مرتين ، لكن عند العرب أن المعرفة اذا أعيدت معرفةتوحدت لأن اللام الثانية للعهد ، واذا أعيدت النكرة نكرة تعددت فالعسر ذكر مرتبن معر فأ

واليسر مرتبن منكراً فكان اثنين فلهذا قال والله والنه والن يغلب عسر يسرين ،

### الحديث العشرون

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرُو الأَ نَصَادِيِّ البَدْرِيِّ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوةِ الأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ﴾ رَواهُ البُخارِيُّ .

(قوله على الله والحالم تستح فاصنع ماشئت) معناه اذا أردت فعل شيء ؛ فإن كان بما لا تستحي من فعله من الله ولا من الناس فافعله ، وإلا فلا ، وعلى هذا الحديث يدور مدار الاسلام كله ، وعلى هذا يكون قوله عليه و فاصنع ماشئت ، أمر إباحة لأن الفعل اذا لم يكن منها عنه شرعاً كان مباحاً ، ومنهم من فسر الحديث بأنك اذا كنت لا تستحي من الله تعالى ولا تراقبه فأعط نفسك مناها وافعل ما تشاء فيكون الأمر فيه لا بديد لا للإباحة ويكون كقوله تعالى و اعملوا ما شتم ، وكوله تعالى و استفوز من استطعت منهم بصوتك ، الآبة.

# الحديث الحادي والعشرون

عَنْ أَبِي عَمْرُو ، وَقَيلَ أَبِي عَمْرَةَ شُفْيانَ أَبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ قُلْ لي في الإسلامِ قَولاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحداً غَيْرَكَ ، قَالَ : قُـلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ » رَواهُ مُسْلِمٌ .

(قوله عَلَيْكُ : قل آمنت باقه ثم استقم ) أي كما أمرت ونهيت ، والاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات ، قال الله تعالى : « فاستقم " كما أُمرِ " ت ومَن " قاب معك ، وقال الله تعالى : « إن الذين قسالوا وبننا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ، أي عند الموت تبشرهم بقوله تعالى : « لا تخافوا ولا تحز نوا وأبشيروا بالجنة التي كنتم توعك ون ، وفي التفسير أنهم اذا بشروا بالجنة قالوا : وأولا دنا ما ياكلون وما حالهم بعدنا ؟ فيقال لهم : « نحن أولياؤ كم في الحياة الدانيا وفي الآخوة ، أي نتولى أمرهم بعدد كم فتقر بذلك أعينهم ،

### الحديث الثاني والعشرون

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنصارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ فَقَالَ : الله عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ فَقَالَ : أَرَأَ يُسَ إِذَا صَلَيْتُ المَكْتُوباتِ وَصُمْتُ رَمَضاتَ وَالْحَلَاتُ الحَلالَ وحَرَّمْتُ الحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذلكَ شَيْنًا ، أَذْخُلُ الجَنَّةَ ؟ قالَ : نَعَمْ » رَواهُ مُسْلِمٌ . وَمَعْنى ضَيْنًا ، أَذْخُلُ الجَنَّةَ ؟ قالَ : نَعَمْ » رَواهُ مُسْلِمٌ . وَمَعْنى خَرَّمْتُ الحَرامَ : الْجَنَبْتُهُ ، وَمَعْنى أَحْلَلْتُ الحَلالَ : فَعَلْتُهُ مُعْتَقِداً حِلَّهُ .

( قوله : أد أيت الخ ) معناه أخبرني ، وقوله « وأحللت الحلال » أي اعتقدته حلالاً وفعلت منه الواجبات ، ( وحومت الحوام ) أي اعتقدته حراماً ولم أفعله ، وقوله والتيالية « نعم » . أي تدخل الجنة .

# الحديث الثالث والعشرون

عَنْ أَبِي مَا لِكَ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيَةٍ : الطُهورُ شَطْرُ اللهُ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ الطُهورُ شَطْرُ الإيمانِ ، والحَمْدُ لِلهُ تَمْلاُ المِيزانَ ، وسُبحانَ اللهِ والحَمْدُ لِلهِ تَمْلاَ المِيزانَ ، وسُبحانَ اللهِ والحَمْدُ لِلهِ تَمْلاَن أَوْ تَمْلاُ مَا بَيْنَ السَّاءِ والأَرْضِ ، والصَّلاةُ نُورٌ ، والصَّدَقَةُ بُرهاانُ ، والصَّبرُ ضِياءً ، والصَّد ضياءً ، والصَّبرُ ضِياءً ، والصَّبرُ ضِياءً ، والشَّبرُ ضِياءً ، وَالْقُرْآنُ مُحَجَّةً لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَفْدُو فَبَانِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُو بِشُها » رَواهُ مُسْلِمٌ .

( قوا مسلم الفزالي الطهور شطو الايمان ) فسر الفزالي الطهور بطهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراض القلب وذلك أن الإيمان السكامل إنسا يتم بذلك ، فمن أتى بالشهادتين حصل له الشطر ، ومن طهر قلبه من بقية الأمراض كمل إيمانه ، ومن لم يطهر قلبه فقد نقص إيمانه ، قال بعضهم : ومن طهر قلبه وتوضأ واغتسل وصلى فقد دخل الصلاة بالطهارتين

جميعاً ومن دخل في الصلاة بطهارة الأعضاء خاصة فقــد دخل بإحدى الطهارتين والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا الى طهارة القلب لقوله عصلي : « إن الله لا ينظر الى صوركم وأبشاركم ولكن ينظر ألى قلوبكم ، ﴿ قُولُهُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وسيحان الله والجدية عَلَانَ أو عَـلاً مَا بِينَ السَّمَاءُ وَالْأَوْضُ ) وهذا قد يشكل على الحديث الآخر وهو أن موسى عليهالصلاة والسلام قال : ﴿ يَارَبِ دَلَنِي عَلَى عَمَلَ يَدْخُلَنِي الْجِنَّةُ؟ قَالَ يَا مُوسَى قل: لا إله إلا الله فلو وضعت السموات السبع والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم لا إله إلا الله، ومعلوم أن السموات والأرضين أوسع ما بين السماء والأرض، وإذا كانت الحمد لله تملأ الميزان وزيادة لزم أن تكون الحمــــد لله تملأ ما بين السماء والأرض لأن المـــــــيزان اوسع بما بين السماء الأرض والحمد لله تملؤها والمراد لوكان جسمًا لمـلَّأ الميزان ، أو أن ثواب الحمد لله يملؤها . ( قوله مَهَيَّاتِينُ ؛ والصلاة نو ل ) أي ثوابها نور وفي الحديث و بَشِّيرِ الماشين في الظُّنَّكُمِ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ، . ( قوله عِيْنِيْنَةُ ؛ والصدقة برهان) أي دليل على صحة إيمان صاحبها وسميت صدقة لأنها دليل على صدق إيمانه ، وذلك أن المنافق قد يصلي ولا تسهل عليه الصدقة غالباً . ( قوله ﷺ : والصبر ضياء ) أي الصبر المحبوب ، وهو

الصبر على طاعة الله والبلاء ومكاره الدنيا، ومعناه : لا يزال صاحبه مستمر اعلى الصواب . , قوله عَيْثَالِيَّةٍ : كُلُّ النَّاس يغدو فيائع نفسه ، معناه كل انسان يسعى لنفسه ، فمنهم من يبيعها والهوى باتباعها دفيوبقها، أي جلكها، قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح أو يسي : اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملانكنك وأنساءك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك و أن محداً عبدك ونبيك ، أعتق الله وبعه من الناد ، فإن قالها موتين أعتق الله نصفه من الناد ، فإن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أوباعه من الناو ، فان قالها أوبعاً أعنق الله كله من الناو ، ، فإن قيل : المالك إذا أعتق بعض عبده سرى العتق الى باقيه والله تعالى أعتق الربـع الأول فنم يسر عليه وكذاك الباقي . فالجواب : أد السراية قهرية ، والله تعالى لا تقع عليه الأشياء القهرية بخلاف غيره، ولايقع في حكمه سيحانه ما لايريد ، قال الله تعالى و إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، الآية . قال بعض العلماء لم يقع بسع أشرف من هــذا ، وذلك أن المشتري هو الله والبائع المؤمنون والمبيع الأنفس والثمن الجنة ، وفي الآبة دليل على أن البائع بجبر أولاً على تسليم السلعة قبل أن يقبض الثمن ، وأن المشتري لا يجسبر أولاً على تسليم الثمن وذلك أن الله تعالى أوجب على المؤمنين الجهاد حتى يقتلوا في سبيل الله فأوجب عليهم أن يسلموا الأنفس المبيعة ويأخذوا الجنسة . فإن قيل : كيف بشتري السيد من عبيده أنفسهم ، والأنفس ملك له ؟ إقيل: كاتبهم ثم اشترى منهم والله تعالى أوجب عليهم الصلوات الخس والصوم وغير ذلك ، فإذا أدّوا ذلك فهم أحرار والله تعالى أعلم .

# الحديث الرابع والعشرون

عَنْ أَبِي ذَرِ الْفِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ عَنِ النّبِيِّ وَمَا لَيْهُ عَنْـ هُ عَنِ النّبِيِّ وَمَا لَا اللهُ عَنْـ هُ عَنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَـلُ أَنَّهُ قَالَ : « يَاعَبادي إِنْنِ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُ عَلَيْتُهُ بَيْنَكُمْ مُ عَلَيْهُ مَنْ هَدَ يُتُهُ فَيَ عَلَى مُنْ اللّهُ مَنْ هَدَ يُتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، ياعِبادي كُلُكُمْ جائِعٌ إِلاَّ مَنْ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، ياعِبادي كُلُكُمْ جائِعٌ إِلاَّ مَنْ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، ياعِبادي كُلُكُمْ جائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعِمْتُهُ وَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ ، ياعِبادي كُلُكُمْ عَارِي كُلُكُمْ عَارِي كُلُكُمْ عَارِي كُلُكُمْ عَارِي كُلُكُمْ عَارِي اللهُ عَارِي كُلُكُمْ عَارِي اللهُ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي اللهُ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي اللهُ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي كُلُولُ اللّهُ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي اللّهُ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي كُلْكُمْ عَارِي اللّهُ عَارِي اللّهُ عَارِي اللّهُ عَارِي الْعَالِي عَلَيْهِ اللّهُ عَارِي الْعَلْمُ عَارِي الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إلاَّ مَنْ كَسَوْ نُهُ فاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، ياعِبــادِي إَ نَكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وِالنَّهَارِ وَأَنَا ٱغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُ وَ فِي أُغْفِرْ لَكُمْ ، يَاعِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلنْ تَبْلُغُوا نَفْعي فَتَنْفَعونِي، ياعبادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ لَكُمْ وآخِرَكُمْ وإْنسَكُمْ وجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أُ تَقَىٰ قَلْبِ رَبْحِلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكَى شَيْئاً ، ياعِبادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ لَكُمْ وآخِرَكُمْ وإْنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىأَ فَجَر قَلْبِ رَبْجِل و حِد مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلكَ مِنْ مُلْكَى شَيْئًا ، ياعِبادِي لَوْ أَنَّ أُوَّ لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَالُمُوا فِي صَعِيدٍ واحِد فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ واحِدِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقْصَ ذَلكَ مِمَّا عِنْدي إلاَّ كما يَنقُصُ المِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ

البَحْرَ، يا عِبادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَّفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ » رَوَاهُ مُسْلُمٌ.

(قوله عز وجل : إني حومت الظلم على نفسي) أي تقدست عنه ، والظلم مستحيل في حتى الله تعالى فان الظلم مجاوزة الحــد والتصرف في ملك العمير وهما جميعًا محال في حق الله تعالى . ( قوله تعالى : فلا تظالمو ا ) أي فلا يظلم بعضكم بعضاً . ( قوله تعالى : إنكم تخطأون بالليل والنهاد ) بفتح التــاء والطاء على أنه من خطى، بفتح الحاء و كسر الطاء بخطأ في المضارع ويجوز فيه ضم الناء على أنه من أخطأ،والخطأ يستعمل في العمد والسهو ولا يصح إنكار هذه اللغة ، ويرد عليه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ قَتْنُلْهُمْ كَانَ خُطَأَ كَبِيرًا » بفتج الحاء والطاء ، وقرى. و خطمًا كبيرا ، أيضاً · ( قوله تعالى : لو أن أو لكم وآخوكم وإنسكم وجنكم النح ) دلت الأدلة السمعية والعقلية على أن الله مستغن في ذاته عن كل شيء ، وأنه تعالى لا يتكثر بشيء من مخلوقاته ، وقد بين الله تعــالى أن له ملك السموات والأرض وما بينها ثم بين أنه مستغن عن ذلك قال الله تعالى : « يخلق

ما يشاءِ ، وهو قادر على أن يذهب هذا الوجود ويخلق غيره ، ومن قدر على أن مخلق كل شيء فقد استغنى عن كل موجود ، ثم بين سبحانه وتعالى أن مستغن عن الشريك فقال تعالى : « ولم يكنن له شريك في الملك ، ثم بين سبحانه وتعالى أنه مستغن عن المعين والظهير فقال تعالى : « ولم يكن له ولي من الذل ، فوصف العز ثابت أبداً ، ووصف الذل منتف عنه تعالى، ومن كان كذلك فهو مستغن عن طاعة المطبع، ولو أن الحلق كلهم أطاعوا كطاعــة أتقى رجل منهم وبادروا إلى أوامره ونواهيه ولم مخالفوه لم يتكثر سبحانه وتعالى بذلك ولا يكون ذلك زيادة في ملكه ، وطاعتهم إنما حصلت بتوفيقه وإعانتــه ، وطاعتهم نعمة منه عليهم ، ولو أنهم كلهم عصوه كمعصية أفجر رجل وهو إبليس ،وخالفوا أمره ونهيه لم يضره ذلك ولم ينقص ذلك من كمال ملكه شيئًا، فإنه لو شاء أهلكهم وخلق غيرهم فسيحان من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية . ( قوله تعالى: فأعطيت كل واحــد مسألته ما نقص ذلك بما عندي إلا كما ينقص المخيط اذا أدخل البحر ) ومعلوم أن المحيـــط وهو الابرة وذلك في المشاهدة لا تنقص من البحر شيئًا والذي يتعلق بالمخبط لا يظهر له أثر في المشاهدة ولا في الوزن ( قوله تعالى : فمن وحد خبراً فلمحمد الله ) أي على توفيقه لطاعته . (قوله

تعالى : ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) حيث أعطاها مناها واتبع هراها .

## الحديث الخامس والعشرون

عَنْ أَ بِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَ يُضاً : ﴿ أُنَّ نَاساً مِن أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالُوا للنَّيِّ عَيْنِيِّةِ: يارَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورَ بِالْأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَ يَصومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمُوا لِهُم ، قَال: أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ ، إنَّ بَكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَـةً ، وكُلِّ تَكْبِيرَةِ صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَخْمِيدَةٍ صَدَقَـةً وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً ، وَنَهْي عَنْ مُنْكُر صَدَقَةً ، وفي بضْع أَحدِكم صَدَقَةً ، قَالُوا بِارَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُو تَهُ وَ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجُرٌ ؟ ! قَالَ أَرَأُ يُتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْدٌ ؟ ! فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلللِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ؟ وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(قوله: قالوا يادسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أحر ? قال : أدأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزد ) إعلم أن شهوة الجماع شهوة أحبها الأنبياء والصالحون ، قالوا لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية من غص البصر وكسرالشهوة عن الزنا وحصول النسل الذي تتم به عمارة الدنيا وتكثر الأمة إلى يوم القيامة، قالو اوسائر الشهوات يقسي تعاطيها القلب إلاهذه فإنها ترقق القلب

### الحديث السادس والعشرون

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْـهُ قال: قـال رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيةِ : • كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّـاسِ عَلَيْهِ

صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ، تَعْدِلُ بَيْنَ ا ثَنَيْنِ صَدَقَةٌ و تُعينُ الرَّجُلَ فِيدا أَبَيهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَـةٌ ، وَالكَلْمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَـةٌ ، وَالكَلْمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَـةٌ ، وَتُميطُ وَ بِكُلِّ خَطْوةٍ تَمْشِيها إلى الصَّلاةِ صَدَقـةٌ ، وتَمُيطُ الأَذَى عَن الطَّريق صَدَقَةٌ » رَواهُ البُخاريُ ومُسْلِمُ . الأَذَى عَن الطَّريق صَدَقَةٌ » رَواهُ الْبُخاريُ ومُسْلِمُ .

(قرله عَلَيْكِيْةِ : كل سلامى من الناس عليه صدقة ) والسلامى أعضاء الانسان وذكر أنها ثلاث مائة وستون عضواً على كل عضو منها صدقة كل يوم ، وكل عمل بر من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو خطرة بخطوها إلى الصلاة صدقة ، فمن أدى هذه في أول يومه فقد أدى زكاة بدنه فيحفظ بقيته ، وجاه في الحديث: «أن و كعتين من الضحى تقوم مقام ذلك ، ، وفي الحديث: « يقول الله تعالى : ياابن آدم صل لي أو بسع و كعاث في أول اليوم أكفك في آخره ،

### الحديث السابع والعشرون

عَنِ النَّواسِ بَنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَيُطْلِلُهُ قَالَ : « البِرِ حُسْنُ الْخُلُقِ والإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ : • أُ تَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَةٍ فَقَالَ : جِنْتَ تَسْأَلُ عَن البِرِّ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، البِرْ ما اطْمَأَ نَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأْنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ ، وَالإِثْمُ ما حاك في النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ ، وإِنْ أَفْتَاكَ ما حاك في النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ ، وإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وأَفْتَوْكَ ، حَديثُ حَسَنُ رَوَ بْنَاهُ في مُسْنَدَي الإَمَامَيْنِ : أَحْمَدُ بْن حَنْبَلُ والدَّارِ مِيِّ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ .

﴿ قُولُهُ مُنْتُكِنَّةٍ ؛ اللَّهِ حَسَنَ الْخُلَقَ ﴾ وقــد تقدم الكلام في حسن الحلق ، قال ابن عمر: البر أمر هين وجه طلق ولسان لين، وقد ذكر الله تعالى آنة جمعت أنواع البر فقال تعالى : «و لكن البِّرُ مَنْ آمَنَ باللهِ والبـــومِ الآخر ، ﴿ قُولُهُ عَلَيْكُمْ : والاثم ما حاك في نفسك )أي اختلج وتردد ولم تطمئن النفس إلى فعله ، وفي الحديث دليـل على أن الانسان يراجـع قلبه إذا أراد الاقدام على فعل شيء فإن اطمأنت عليه النفس فعله وإن لم تطمئن تركه، وقد تقدم الكلام على الشبهة في حديث والحلال بین والحرام بین ، ویروی أن آدم علیه الصلاة والسلام أوصی بنيه بوصايا : منها أنه قال : إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه فإني لمادنوت من أكل الشجرة اضطرب قابى عند اللَّا كل ، ومنها أنه قال : إذا أردتم فعــل شيء فانظروا في عاقبته فإني لو نظرت في عاقبة الأكل ما أكلت من الشجرة ، ومنها أنه قال : إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار فإني لو استشرت الملائكة لأشاروا على بـــترك الأكل من الشجرة . ( قوله ميسية : وكوهت ان يطلع عليه الناس ) لأن الناس قــد بلومون الانسان على أكل الشبهة وعلى أخــذها وعلى نكاح امرأة قد قبل إنها أرضعت معه ولهذا قال المنتفقة: ﴿ كَيْفَ وقد قيل ، وكذلك الحرام إذا تعاطاه الشخص يكره أن يطلع

عليه الناس ، ومثال الحرام الأكل من مال الغير ، فإنه يجوز إن كان يتحقق رضاه، فإن شك في رضاه حرم الأكل، وكذلك التصرف في الوديعة بغير إذن صاحبها فإن الناس إذا اطلعوا على ذلك أنكروه عليه ، وهو يكره اطلاع الناس على ذلك لأنهم ينكرون عليه . (قوله علي الله على النفس ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) مثاله الهدية إذا جاءتك من شخص ، غالب ماله حرام ، وترددت النفس في حلها ، وأفتاك المفتى بجل غالب ماله حرام ، وترددت النفس في حلها ، وأفتاك المفتى بجل الأكل فإن الفتوى لاتزبل الشبهة ، وكذلك إذا أخبرته امرأة بأنه ارتضع مع فلانة فإن المفتى إذا أوناه بجواز نكاحها لعدم استكمال النصاب لا تكون الفتوى مزيدة للشبهة ، بدل ينبغي الورع وإن أفتاه الناس والله أعلم ،

#### الحديث الثامن والعشرون

عَنْ أَبِي نَحِيـِحِ العِرْباضِ بَنِ سَارِ بَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ مَوْعِظَة وَجِلَت عَنْهُ قَالَ : « وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنِ مَوْعِظَة وَجِلَت مِنْهَا العُيونُ ، فَقُلْنا : يا رَسُولَ مِنْهَا العُيونُ ، فَقُلْنا : يا رَسُولَ اللهِ كَأْنَهَا مَوْعِظَةُ مُودًع مَ فَأُوصِنا ، قالَ : أُوصِيكُمُ اللهِ كَأْنَها مَوْعِظَةُ مُودِّع فَأُوصِنا ، قالَ : أُوصِيكُمُ

بِتَقْوى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ والسَّمْعِ والطَّاعَةِ ، وإنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنِّي وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِينِّنَ عَضُوا عَلَيْها بالنُّواجذِ، وإيَّا كُمْ وْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُخْدَ ثَةٍ بِدْعَةٌ وكُلَّ بِدْعَةِ صَلا لَةٌ، وَكُلَّ صَلالَةٍ فِي النَّارِ ﴾ رَواهُ أُبُو دَاودَ والتُّر مِذِيُّ وَقالَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ٠ ( قوله : وعظنا ) الوعظ هو التخويف . ( قوله : وذوفت منها العيون ) أي بكت ودمعت . ( قوله عليه عليم بسنتي ) أَى عند اختلاف الأمور إلزموا سنتي وعضوا عليها بالنواجذوهي مؤخر الأضراس وقيل : الأنياب،والإنسان متى عض بنواجدُ كان يجمع أسنانه فيكون مبالغة ، فمن العض على السنة الأخذ بها وعدم أنباع آراء أهل الأهواء والبدع ، وعضوا : فعل أمر من عص يعض ، وهو بفتح العين،وضمها لحن ، ولذلك تقول بر" أمك يا زيد لأنه من بر يبر ولا تقول بر أمك بضم الباء . (قوله عَلَيْهِ ؛ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) رضي الله عنهم ٢ يربد الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ·

### الحديث التاسع والعشرون

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أُخْبَرُ نِي بَعْمَلُ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وُيباعِدُنِي عَن النَّارِ؟ قَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسِّرهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَ تُقيمُ الصَّلاةَ وَ تُؤْتِي الزَّكاة ،وَ تَصومُ رَمَّضَانَ، وَتَحُجُّ الْهَيْتَ ، ثُمَّ قالَ : أَلاأَدُكُ كَ عَلَى أَبُوابِ الْحَيرِ ؟ الصَّوْمُ بُجنَّةٌ ، والصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلاةُ الرُّجل في جَوْفِ اللَّيْـل ، ثُمَّ تَلا : --تَتَجافُ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ – حَتَّى بَلَغَ – يَعْمَلُونَ، ثُمَّ قَالَ: أَلا أُخبرُكَ برَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةٍ سَنامِهِ ؟ قُلْتُ : بَـلَىٰ يارَسُولَ اللهِ قالَ : رَأْسُ ٱلْأَمْر

الْإِسْلَامُ وَعَمُوذُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوةُ سَنَامِهِ الجَهَادُ ، ثُمْ قالَ: أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلكَ كُلُّهِ؟ قُلْتُ: بَسلى يَارَسُولَ اللهِ ، فَأَخَذَ بلسانِهِ ، وَقَالَ : كُفَّ عَلَيْكَ هذا ، قُلْتُ يِا نَبِيَّ اللَّهِ وإِنَّا لَمُواخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ تَكُلُّكُ أَمْكَ بِالْمُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارَ عَلَى وُجُوهِم أَوْ قَالَ : عَلَى مَناخِرَهُمْ إِلَّا حَصَارِنُـدُ أُ لينتم م . رَواهُ الرِّمذِيُّ وَقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحً. ( قرله ﷺ : وذروة سنامه ) أي أعلاه ، وملاك الشيء بكسر الم : أي مقصوده . ( قوله عَلَيْنَةِ : لكلتك أمك ) أي فقدتك ولم يقصد رسول الله والله عليه حقيقة الدعاء بل جرى ذلك على عادة العرب في المخاطبات ، وحصائد السنتهم جانباتها على الناس بالوقوع في أعراضهم والمشي بالنميمــة ونحو ذلك ، وجنايات اللسان: الفسيسة والنميمة والكذب والبهنان وكلمة الكفر والسخرية وخُلف الوعد ، قال الله تعالى : ﴿ كُمُونَ مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تَفْعَاون ، .

#### الحديث الثلاثون

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً الْحُثَيْنِي جُو ثُوم ِ بْنَ نَاشِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيْ قالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَا رَضَ فَلا تُضِيَّعُوها ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوها فَرَارِضَ فَلا تُضَيِّعُوها ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوها وَحَرَّمَ أَشْياءً وَسُمَة وَحَرَّمَ أَشْياءً فَلا تَنْتَهَكُوها وَسَكَتَ عَنْ أَشْياءً وَحْمَة لكُمْ غَيْرً فِسْيَانِ فَلا تَبْحَثُوا عَنْها ، . حَديثُ حَسَنْ رَواهُ الدَّارَ قُطْنَيُ وَعَيْرُهُ .

# الحديث الحادي والثلاثون عَنْ أبي الطّباسِ مَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِديُّ رَضِيَ اللهُ

( قوله عليه : إزهد في الدنيا مجبك الله ) الزهد : ترك مالا مجناج إليه من الدنيا وإن كان حلالاً والاقتصار على الكفاية، وانورع ترك الشبهات ، قالوا : وأعقل الناس الزهاد ، لأنهم أحبوا ما أحب الله وكرهوا ما كره الله من جمع الدنيا واستعملوا الراحة لأنفسهم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو أوصى لأعقل الناس صرف الزهاد . ولبعضهم :

كن زاهداً فيما حوت أبدي الورى

تضعی إلی كل الأنام حبيب ا أو ما ترى الحطاف حرعم زادهم

ففدا رئيساً في الحجور قربيــــا

وللشافعي رضي الله عنه في ذم الدنيا :

ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرهـا إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابهـا وما مي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن نجتنبها كنت سلما لأهلها وإن نجتذبها نازعتك كلابها فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس النقي ارتكابها قوله ( حوام على نفس النقي الانكابها ) يـدل على تحريم الفرح بالدنيا ، وقد صرح بذلك البغوي في تفسير قوله تعالى : « وفو حُوا بالحياة الدُّنيا ، ثم المراد بالدنيا المذمومة : طلب الزائد على الكفاية ، أما طلب الكفاية فواجب ، قال بعضهم وليس ذلك من الدنيا ، وأما الدنيا فالزائيدة على الكفاية ، واستدل بقوله تعالى : ﴿ وَ'يَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنْ النساء والسنين ، الآية ، فقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما تقدم من طلب التوسع والتبسط ، قال الشافعي رحمه الله تعالى : طلب الزائد من الحلال عقوبة ابتلي الله بها أهل التوحيد، ولبعضهم: لا دار المرء بعد المزت يسكمها

إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه

وإن بناهـا بشر خاب بانهـــا

النفس ترغب في الدنيا وقد عامت

أن الزهادة فيها ترك ما فيها فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا

واعلم بانك بعد الموت لاقيهــــا

ثم بعد ذلك إذا فرح بها لأجل المباهاة والنفاخر والتطاول على الناس فهو مذموم ، ومن فرح بها لكونها من فضل الله عنه فهو محمود .

قال عمر رضي الله عنه: « اللهم إنا لا نفوح إلا بما درقنا». وقد مدح الله تعالى المقتصدين في العيش نقال تعالى : « والذين اذا أنفقوا لم يُسْعر فوا ولم يُقترّبووا » الآية و فال عَيْنَالِيّة : و ما خاب من استخاد ولا ندم من استشاد ، ولا افتقر من اقتصد ، وكان يقال : القصد في المعيشة يكفي عنك نصف المؤنة ، والاقتصاد : الرضى بالكفاية ، قال بعض الصالحين : من اكتسب طيبا وأنفق قصدا قدم فضلا .

#### الحديث الثاني والثلاثون

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَا لِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُهْرِيِّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْ قَالَ : « لاَ صَرَرَ وَ لاَ ضِرارَ ، حَديثُ حَسَنُ رَواهُ أَنْ مَاجَةَ والدَّارَ تُعْلَنِيُ وَعَرْهُمَا مُسْنَداً ، وَرَواهُ مَا لِكُ فِي الْمُوطَّ مِمْ مُسْلَدًا ، وَرَواهُ مَا لِكُ فِي الْمُوطَّ مِمْ مُسْلَدًا عَنْ عَمْرُو "بن يَحْيى عَنْ أبيهِ عَنِ النَّبِيِ عَيَّكِيْنَ فَأَسْقَطَ أَبَا عَمْرُو "بن يَحْيى عَنْ أبيهِ عَنِ النَّبِي عَيَّكِيْنَ فَأَسْقَطَ أَبَا صَعِيدٍ ، وَلَهُ طُرُقٌ مُنْقَوْ ي بَعْضُها بَعْضاً .

( قوله وَيَعْلِينَ : لا ضرو ) أي لا يضر أحدكم أحداً بغير حق ولا جنابة سابقة . (قوله وَيُعْلِينَ ، ولا ضراو) أي لا تضر من ضرك ، وإذا سبك أحد فلا تسبه ، وإن ضربك فلا تضربه بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة ، وإذا تساب رجلان أو تقاذفا لم يحصل التقاص ، بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم، وفي الحديث عنه وَيَعْلِينَ قال : « للمتسابين ما قالا وعلى البادي منها الاثم ما لم يعتد المظلوم بسب زائد ،

### الحديث الثالث والثلاثون

عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْكُ

قالَ: ﴿ لَوْ نَيْفَطَى النَّمَاسُ بِدَعُواهُمْ ، لاَدَّعَى رِجَ الْ أَمُوالَ قَوْمَ وَدِمَاءَهُمْ ، لَكِنِ الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي والْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ ، . تحديثُ تحسَنُ رَواهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا ، وَ بَغْضُهُ فِي الصَّحيحَيْنِ .

(قوله عَيْنِينَةِ : البينة على المدعي واليمين على من أنكو) إنما كانت البينة على المدعي لأنه بدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة ، وإنما كانت البمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة . ويستثنى مسائل ، فيقبل المدعي بلا بينة فيا لا يعلم إلا من جهة كدعوى الأب حاجة الى الإعفاف ، ودعوى السفيه التوقان الى النيكاح مع القرينة ودعوى الحنثي الأنوثة والذكورة ، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام ، ودعوى القريب عدم المال ليأخف النفقة ، البلوغ بالاحتلام ، ودعوى القريب عدم المال ليأخف النفقة ، والضمان وقيمة المثلف ، ودعوى المرأة انقضاء العدة بالاقرار أو وضع الحل ، ودعواها أنها استحلت وطلقت ، ودعوى المردع بوضع الحل ، ودعواها أنها استحلت وطلقت ، ودعوى المردع بوضع الحوديدة أو ضياعها بسرفة ونحوها . ويستثنى أيضا القسامة

فإن الأيمان تكون في جانب المدعي مع اللوث ، والليِّعان فان الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود ، ودعوى الوطء في مدة اللعنة ، فإن المرأة إذا أنكرته بصدق الزوج بدعواه إلا أن تكون الزوجة بكراً ، وكذا لو ادعى انه وطيء في مـــدة الإبلاء ، وتارك الصلاة إذا فال صلمت في البيت ، و مانع الزكاة اذا قال أخرجتما إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه الدينة ، وكذا لو ادعى الفقر وطلب الزكاة أعطى ولا مجلف ، بخلاف ما إذا ادعى العمال فانه يحتاج الى البينة ؛ ولو أكل في وم الثلاثين من رمضان وادعى أنه رأى الهلال لم يقبل منه إن ادعى ذلك بعد الأكل فإنه بنفيعن نفسه التعزير ، وإذا ادعى ذلك قبل الأكل 'قبل ولم بعزر ، وينبغي أن يأكل سراً لأن شهادته وحده لا تقبل (قوله عَلَيْنَا : واليمين على من أنكو) هذه السمين تسمى بين الصبر وتسمى الغموس ، وسميت بيسين الصبرلاً نهاتحبس صاحب الحق عن حقه والحبش: الصبرومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن مصبر ، قال عَلَيْكُ : « من حلف على يين صبر يقتطع به مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لتي الله وهو عليه غضبان ، وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي، ووقعت في القرآن العظيم في مواضع كثيرة : منها قوله تعالى : عليفُون بالله ما قالوا ، ، ومنها قوله تعـالى إخباراً عن

الكفرة ( ثمَّ لم تكنُنُ فننتُهم إلا أنْ قالوا : والله وبينا ما كُنتًا مُشرِكِين ، ، ومنها قوله تعالى: ( إنَّ الذين يَشتَرُون بعمَهُد الله وأينًا نهم تُمناً قليلاً ، الآية ، ويستحب للحاكم أن يقرأً هذه الآية عند تحليفه للخصم لينزجر .

### الحديث الرابع والثلاثون

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرِ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ ، فَإِنْ اَ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذلكَ أَضْفَفُ الْإِيمَانِ » رَواهُ مُسْلَمْ ( قوله عَيْنِينَةُ : وذلك أضعف الاعان ) ليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيانه أضعف من إيمان غيره وإغا المراد أن ذلك أدنى الايان وذلك أن العمل غرة الايان وأعلى ثمرة الايمان في باب النهي عن المنكر أن ينهى بيده وإ قتل كان شهداً ، قال إلله تعالى حاكياً عن لقان « يا بُنيُّ أَقِ الصلاة َ وأَمُر ُ بالمعروف ِ وانه عَن المُنْكَرَرِ واصبِر ْ ء ما أصابك ، ويجب النهي على القادر باللمان وإن لم يسمع منه ؟ كما إذا علم أنه إذا سلم لا 'يود عليه السلام فإنه يسليم. فان قيل قوله وَ عَلَيْهِ وَ فَانَ لَم يستطع فبقلبه ، فان لم يستطع فبقلبه ، يقتضي أن غير المستطيع لا يجوز له النغيير بغير القلب والأمر للوجوب . فجوابه من وجهين : أحدها أن المقهوم مخصص بقوله تعالى ، واصبو على ما أصابك ، والثاني أن الأمر فيه يعني رفع الحرج لا رفع المستحب ، فان قيل الإنكار بالقلب ايس فيه تغيير المنكر فا معنى قوله ويشيق : « فبقلبه » فجوابه أن فيه تغيير المنكر ذلك ولا يرضاه وبشنغل بذكر الله ،وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك ولا يرضاه وبشنغل بذكر الله ،وقد مدح كواما ،

#### الحديث الخامس والثلاثون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رُسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رُسُولُ اللهِ عَيْنَا فَهُ : « لا تَحَاسَدُوا ، ولا تَناجَشُوا ، ولا تَباغَضُوا ، ولا تَدَابَرُوا ، ولا يَبِعْ بَعْضُ مُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ ، ، ولا يَبِعْ بَعْضُ مُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ،

وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً . الْمُسْلِمُ أُخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ ، وَلا يَكْذِبُهُ وَلا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَىٰ هُهُنَا ، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ الْمُرِىءَ مِنَ الشَّرِّ أَن يَخْقِرَ أُخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ومَالُهُ وعِرْضُهُ » رَواهٌ مُسْلِمٌ .

(قوله عليه المسلول على المسلول على ثلاثة أبواع . والنجش : أصله الارتفاع والزيادة ، وهو أن يزيد في أنواع . والنجش : أصله الارتفاع والزيادة ، وهو أن يزيد في شن سلعة ليغر غيره ، وهو حرام ، لأنه غش وخديعة . (قوله على المعلق : ولا تدابروا) أي لا يجر أحدكم أخاه وإن رآه أعطاه دبره أو ظهره ، فال على المعلق أن يهجو أخساه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعوض هذا ويعوض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » ، والبيع على بيع أخوه شيئاً فيامر المشتري بالفسخ ليبعه مثله أو أحسن منه بأقل من ثمن ذلك ، والشراء على الشراء حرام : بأن يأمر المائع بالفسح ليهوم السوم على البائع بالفسح ليشتريه منه بأغلا ثمن ، و كذلك يجرم السوم على

سوم أخيه ، وكل هذا داخل في الحديث لحصول المعني ، وهو التباغض والتدابر ، وتقييد النهي ببيـع أخيه يقتضي آنه لا محرم على بيـع الـكافر ، وهو وجه لابن خالويه ، والصحيح لا فرق لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد . (قوله عَلَيْنَايَّةٍ : النقوى همنا وأشار بيده إلى صدره ) أراد القلب ، وقد تقدم قوله عِلَيْنَاوُ : « ألا وإن في الجسد مضفــة إذا صلحت صلح الجسدكله » الحديث . ( قوله عِيَتِينَةُ : ولا يخذله ) أي عند أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر ، أو عند مطالبته مجق من الحقوق ، بـــل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع . ( قوله عَلَيْنَاتُو : ولا يحقوه ) أي فلا يحكم على نفسه بأنه خير من غيره ، بل يحكم على غيره بأنه خير منه ، أو لا يحكم بشيء فان العاقبة منطورة ولا بدري العبد بما مختم له ، فاذا رأى صغيراً مسلماً حكم بأنه خير منه باعتبار أنه أخف ذنوباً منه ؛ وإن رأى من هو أكبر سناً منه حكم له بالخيرية باعتبار أنه أقدم هجرة منه في الاسلام ، وإن رأى كافراً لم يقطع له بالنار لاحتمال أنــه يسلم فيموت مسلماً . ( قوله ﷺ : مجسب أمرىء من الشعر : أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه) بعني أن هذا شر عظيم يكفي فاعله عقوبة هــذا الذنب . ( قوله عَلَيْنَاتُهُ : كُلُّ المسلم النح ) قال في حجة الوداع : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم

حوام كحوه قد يومكم هذا في بلدكم هذا ، واستدل الكر ابيسي بهذا الحديث على أن الغيبة والوقوع في عرض المسلمين كبيرة إما لدلالة الاقتران بالدم والمال وإما للتشبيه بقوله : « كحومة يومكم هذا في شهوكم هذا في بلدكم هذا » وقد توعد الله تعالى بالعذاب الأليم عليه فقال تعالى : « ومن " يُود " فيه بإلحاد بظلم نذ فيه من عذاب أليم » .

### الحديث السارس والثلاثون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَطْلِقُوالَ : « مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْ بَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ نِيا نَفْسَ اللهُ عَنْهُ كُرْ بَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْسِ وَالآخِرَةِ ، واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِمَا مُعْسِر أَهُ اللهُ فِي الدُّنياو الآخِرةِ ، واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِمَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهِّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إلى الجَنْةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللهِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كَتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللهَ مَنْ إلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّكِينَةُ ، وغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَخَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَخَشِينَتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَدُهُ ، وَخَشَتْهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَدُهُ ، وَخَدَّمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَدُهُ ، وَوَاهُ وَمَنْ بَطّا بِهِ عَمْلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » ، رَواهُ مُسْلِمْ بِهذَا اللَّفْظِ .

(قوله مسلمة عن نفس عن مؤمن كو بة من كوب الدنيا نفس الله عنه كو بة من كوب يوم القيامة ) فيه دليل على استحباب القرض وعلى استحباب خلاص الأسير من أيدي الكفار بال يعطيه ، وعلى تخليص المسلم من أيدي الظلمة وخلاصه من السجن . يقال : إن يوسف عليه السلام لما خرج من السجن كتب على بابه : هذا قبر الأحياء ، وشماتة الأعداء ، وتجربة الأصدقاء . ويدخل في هذا الباب الضان عن المعسر والكفالة ببدنه لمن هو قادر عليه ، أما العاجز فلا ينبغي له ذلك ، وقال بعض أصحباب القفال : إن في التوراة مكتوباً وإن الكفالة مذمومة ، أولها ندامية

وأوسطها ملامة وآخرها غرامة ، وإن قيل : قال الله تعمالى : ومَن ْ جاء بالحسنة فلهعَشْر ْ أمثالها ،وهذا الحديث يدل على أن الحسنة بمثلها لأنها قوبلت بتنفيس كربة واحدة ولم تقابل بعشر كرب من يوم القيامة . فجوابه من وجهين : أحدها أن هذا من باب مفهوم العدد ، والحكم المعلق بعدد لا يدل على نفي الزيادة والنقصان ، والثاني : أن كل كربة من كرب يوم القيامة تشتمل على أهوال كثيرة وأحوال صعبة ومخاوف جمة ، وتلك الأهوال يزيد على العشرة وأضعافهـا ، وفي الحديث سر آخر بإخبار الصادق أن من نفس الكربة عن المسلم مختم له بخير ، وبموت على الإسلام ، لأن الـكافر لا يرحم في دار الآخرة ولا ينفس عنه من كربيه شيء ، ففي الحديث إشارة إلى بشارة تضمنتها العبارة الواردة عن صاحب الامارة ، فيمذا الوعد العظيم عَلَيْتِي الواثقون و لمثل هـ في فليعمل العاملُون ، فأفضل العمل تنفيس الكرب , وفي الحديث دليـل على استحباب ستر المسلم إذا اطلع عليه أنه عمل فاحشة قال الله تعالى « إِن الذين يحبون أن تَشيعَ الفاحشة' في الذين آمَـُنُوا ، لهم عــذاب ُ ألم في الدنيا والآخرة ، والمستحب للانسان إذا افترف ذنباً أن يستر على نفسه ؛ وأما شهود الزنا ، فاختلف فيهم على وجهين :

أحـــدهما يستحب لهم الستر ، والثاني الشهادة . وفصل بعضهم فقال : إن رأوا مصلحة في الشهادة شهدوا ، أو في الستر ستروا. وفي الحديث دليل على استحباب المشي في طلب العلم ، ويروى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: أن خذ عصى من حديد ونعلين من حديد وامش في طلب العلم حتى يتخرق النعلان وتتكسر العصى وفيه دليل على خدمة العلماء وملازمتهم والسفرمعهم واكتساب العلم منهم ، قال الله تعالى حاكياً عن موسى عليه الصلاة والسلام , هل أُتبعِكَ على أن تعليّمتَني بما عُليّمت و نشُّداً ، واعلم أن هذا الحديث له شرائط؟ منها العمل بما يعلمه ؛ وقال أنس رضي الله عنه : العلمـــاء همتهم الرعابة ، والسفهاء همتهم الرواية ، قال الشاعر : مواعظ الواعظ لن تقبلا حتى بعيها قلب أولا ومن شرائطه نشره قال الله تعالى « فلولا نَـَفَـو مَنْ كُلِّ

فوقة منهم طانف في ليتنفقه وافي الدين ولين دوا قومتهم إذا رجموا إليهم ، الآية . ودوى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه قال لأصحابه: « ألا أخبركم عن أجود الأجواد ، قالوا بلى بادسول الله ، قال « الله أجود الأجواد

وأنا أجود ولدآدم ، وأجودهم بعدي وجل علم علماً فنشره، يبعث يوم القيامة أمة وحده ، ووجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل » ومن شرائطه ترك المباهاة والمباراة . وروي عن النبي عَلَيْكُ أَنْهُ قَالَ : , من طلب العلم لأوبعة دخل الناو : لمباهي به العلماء أو عادي به السفهاء أَو يأخَــذ به الأموال أو يصرف به وجوه الناس إليه ، ومن شرائطه الاحتساب في نشره وترك البخل به ، قال الله تعالى , قل° لا أسألُكُم عليه أَجْواً ، ومن شرائطه ترك الأنفة من قول لا أدري ، قال عَلِيَّةٍ في علو مرتبته لما سئل عن الساعة : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » . وسئل عن الروح فقال « لا أد*دي »* ومن شرائطه التواضع قال الله تعالى و وعباد الرحمن الذبن يمشون على الأدض هُو ْنَا ، قَالَ عَيْنِيَّةٍ لأبي در , يا أبا ذر إحفظ وصية نبيك عسى أن ينفهك الله بها ، تواضع لله عز وجل عسى أن يرفعك يوم القيامـــة ، وسلم على من لقيت من أمتي برها وفاجرهـا ، والبس الخشن من الثياب ، ولا 'ترِ د° بذلك إلا وجه الله تعالى، لعل الكبر والحمية لايجدان في قلبك مساغاً ». ومن شرائطه احتال الأذي في بذل النصحة والاقتداء بالسلف الصالح في ذلك قال الله تعالى و وانه عن المُنككر واصبر

على ما أصابك، وقال والمستخدد ما أوذي ني مثل ما أوذيت ، ومن شرائطه أن يقصد بعلم من كان أحوج إلى التعليم ، كا يقصد بالصدقة بالمال الأحوج فالأحوج ، فن أحيا جاهلا بتعليم العلم فكأنا أحيا الناس جميعاً ، ومما قيل في تنبيه الغافل ورده إلى الطاعة .

من رد عبدا آبقا شاردا عفا عن الذنب له الغافر

( قوله عَيْمَا فَهُ : إِلا نُولت عليهم السكينة ) هي فعيلة من السكون . أي الطمأنينة من الله ، قال الله تعالى و ألا بذكر الله تعلم مَنِن القلوب ، وكفى بذكر الله شرفاً ذكر الله العبد في الملا الأعلى ، ولهذا قيل :

وأكثر ذكر ه في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرتا

وقيــل :

وساعة الذكر فاعلم ثروة وغنى وساعة اللهو إفلاس وفاقات ( قوله وَاللَّهِ وَ وَ عَنَى بِطاً بِهِ عَلَمُ ) أي وإن كان نسباً لم يسرع به نسبه إلى الجنة فيقدم العامل بالطاعة ولو كان عبداً حبشياً على غير العامل ولو كان شريفاً قرشياً ، قال الله تعالى « إن " أكر مكنم عند الله أتقاكم » .

### الحديث السابع والثلاثون

عَنْ ابْنِ عَبِّ إِسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ فِيهَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ تَبارَكَ وَ تَعالَى قالَ : • إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ بَيِّنَ ذلكَ ، فَنْ هَمَّ بَحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَها اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً · وإنْ هَمْ بِهَا فَعَمِلُها كَتَبَيا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَناتِ إِلَى سَبْعِائَةِ ضِعْفِ إلى أُضْعَافِ كَثَيْرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَّهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بهـا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيَّئَةً وَاحِدَةً »، رَوَاهُ البُّخارِيُّ وَمُسْلُمٌ فِي صَحيحَيْهِمَا بهذهِ الحُرُوفِ.

 إشارة إلى الإعتناء بها وقواله «كامِلة » للتأكيد وشِدة الاعتناء بها ، وقال في السَّيَّة السيّ عَلَم بها ثُمَّ بَرَكَها «كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَة كامِلة «فأكّدها بِكامِلة ، «وإن عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ وَاحِدَة » فأكّد تقليلها بواحِدة وَلَمْ نيوكَدها بِكامِلة أسبحانه لا تُحْصَى ثَنَاء عَلَيْهِ ، وباللهِ النَّوْفِيقُ .

(قوله وَ الله عليه الله عنده عشر حسنات إلى سبعانة ضعف الى أضعاف كثيرة ) روى البزار في مسنده أنه ويحليه قال : ( الأعمال سبعة : عملان موجبان ، وعملان واحد بواحد ، وعمل ؛ الحسنة فيسه بعشرة ، وعمل ؛ الحسنة فيسبعانة ضعف ، وعمل لا يحصي ثوابه إلا الله تعالى . فأما العملان الموجبان فالكفر والإيمان ، فالإيمان يوجب الجنة والكفر يوجب النار ، وأما العملان اللذان هما واحد بواحد ، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة ، ومن عمل سيئة فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة ، ومن عمل سيئة

فه الجهاد في سبيل الله ، قال الله تعالى ، كمثل حبة أن بتت سبع سنا بل في كل سند بله مائة معبة ، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه بضاعف لمن بشاء زيادة على ذلك ، وقال الله تعالى ، وإن تك حسنة يضاعفها و يُون ت مين لد نه أجراً عظيماً ، فدلت الآبة والحديث وهو قوله والله المناه أضعاف كثيرة أن العشر والسبعائة كلمة ليست للتحديد وأنه يضاعف لمن يشاء وبعطي من لدنه ما لا يعد ولا يحصى فسبحان من لا نحص آلاؤه ولا تعد نعاؤه فله الشكر والنعمة والفضل) من لا نحص آلوه ولا تعد نعاؤه فله الشكر والنعمة والفضل) وأما السابع فهو الصوم بقول الله تعالى « كُلُ عَمِل ابْن الصوم إلا الله .

#### الحديث الثامن والثلاثو ن

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : « إِنَّ اللهَ تَعالَى قال : مَنْ عَادى لِي وَ لِيَاً فَقَـدْ وَزَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدي بشيءِ أُحَبَّ إِلَيَّ

مِمَا افْتَرَضَتُهُ عَلَيْهِ، ولا يزالُ عَبْديَ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أُحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذِّي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الذَّي يُبْصِر بِهِ وَ يَدهُ التي يَبْطِشُ بِهَا وَرْجَلَهُ الَّتي يَشِي بِهَا وَ لَيْنُ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ ، وَ لَيْنُ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَ أَنهُ ، رَواهُ البُخارِيُ .

(قوله وَ الله على الله على الله عادى لي وليا فقد آذنته بالحوب) المراد هنا بالولي المؤمن ، قال الله تعالى (الله ولي المؤمن ، قال الله تعالى (الله ولي المؤمن ، قال الله . أي أعلمه الله أنه عارب له ، والله تعالى إذا حازب العبد أهلكه ، فليحذر الإنسان من النعرض لكل مسلم . (قوله تعالى : وما تقرّب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) فيه دليل على أن فعل الفريضة من أفضل النوافل ، وجاء في الحديث : « إن ثواب الفريضة يفضل على ثواب النافلة بسبعين موة ، . (قوله تعالى : ولا يزال عبدي يتقوب إلى بالنوافل حتى أحبه ) ضرب العلماء رضي الله تعالى عنهم لذلك مثلاً فقالوا : مثل الذي بأتي العلماء رضي الله تعالى عنهم لذلك مثلاً فقالوا : مثل الذي بأتي

بالنوافل مع الفرائض، ومثل غيره كمثل رجل أعطى لأحــد عيديه درهماً ليشتري بــه فاكهة وأعطى آخر درهماً ليشترى فاكه، فذهب أحد العبدين فاشترى فاكهة فوضعها في قوصرة، وطرح عليها رمجاناً ومشموماً من عنده ، ثم جاء فوضعها بين يدي السيد ، وذهب الآخر واشترى الفاكهة في حجره ثم جاء فوضعها بين يدي السيد على الارض ، فكل واحد من العبدين قد امتثل ، لكن أحــدها زاد من عنده القوصرة والمشموم فيصير أحب إلى السيد . فمن صلى النوافـــل مع الفرائض يصير أحب إلى الله ، والحبـة من الله إرادة الحير ، فإذا أحب عبده شفله بذكره وطاعته وحظه من الشيطان ، واستعمل أعضاءه في الطاعة ، وحبب إليه سماع القرآن والذكر وكرُّه إليهسماع الفناء وآلات اللهو وصار من الذين قال الله تصالى في حقهم : , وإذا سمموا اللفو أعوضوا عنه ، وقال تعالى : , وإذا خاطبَهُم الجاهلون قالوا سلاما ، فإذا سمعوا منهم كلاماً فاحشاً أضربوا عنه وقالوا قولا يسلمون فيه ، وحفظ بصره عن واعتبار؛فلا يرى شيئًا من المصنوعات إلا استدل به على خالقه ، وقال علي رضي الله تعالى عنه : ﴿ مَا رَأَيِتَ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتِ اللَّهُ تعالى قبله ، . ومعنى الاعتبار العبور بالفكر في المحلوقات إلى

قدرة الحالق، فيسبح عند ذلك ويقدس ويعظم وتصير حركاته باليدين والرجلين كامها لله تعالى ولا يشي فيا لا يعنيه ولا يفعل بيده شيئاً عبثاً بل تكون حركاته وسكناته لله تعالى، فيثاب على ذلك في حركاته وسكناته وفي سائر أفعاله . (قوله تعالى: كنت سمعه ) مجتمل كنت الحافظ لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله من الشيطان ، ومجتمل كنت في قلبه عند سمعه وبصره وبطشه . فإذا ذكرني كف عن العمل لغيري .

#### الحديث التاسع والثلاثون

عَنِ ابْنِ عَبَّـاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّةٍ قَـالَ: « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمْتِي الخَطأُ وَالنِّهِ قَـالَ: « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمْتِي الخَطأُ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » ، حَديثُ حَسَنٌ رَواهُ ابْنُ مَاجَةَ وَا لَبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُما .

( قوله ﷺ : إن الله تعــالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أي تجـاوز عنهم إثم الخطأ

والنسيان وما استكرهوا عليه ، وأما حكم الحطأ والنسيات والمكره عليه فغير مرفوع ، فلو اتلف شيئاً خطأ أو ضاعت منه الوديعة نسياناً ضمن ، ويستثنى من الاكراه على الزنا والقتل فلا يباحان بالاكراه، ويستثنى من النسيان ما تعاطى الانبان سببه فإنه يأثم بفعله لتقصيره . وهذا الجديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة جمعت فيها مصنفا لا مجتمله هذا الكتاب .

#### الحديث الأربعون

عَنْ ا ْبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُما قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ فِي الدُّ نَيا كَأَ نَك َ عَرِبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . وكانَ ا ْبَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَرْبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . وكانَ ا ْبَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَرْبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . وكانَ ا ْبَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَرْبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . وكانَ ا ْبَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَرْبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . وكانَ ا أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَرْبُ أَوْ عَلَى مَنْ صِحَتِكَ أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وخُدْ مِنْ صِحَتِكَ أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وخُدْ مِنْ صِحَتِكَ أَرْضِكَ ، وَمِنْ حَياتِكَ لَمُو يَكَ ، وَوَاهُ البُخارِيُ . أَرْضِكَ ، وَمِنْ حَياتِكَ لَمُو يَكَ ، وَوَاهُ البُخارِيُ . أَرْضِكَ ، وَمِنْ حَياتِكَ لَمُو يَكَ ، وَوَاهُ البُخارِيُ . ( فوله عَلَيْ يَقَالِهُ نِيا كَانِكُ غُرِيبِ أُوعابِرسَبِيل ) ( فوله عَلَيْ اللهُ عَريب أوعابِرسَبِيل )

أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي يويد الذهاب منه إلى أهله، وهذا معنى قسول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي والتعلق أن لا أتخد من الدنيا إلا كتاع الراكب. ومما قبل في الزهد في الدنيا.

أُتبنى بناء الخالدين وإغا مقامك فيها لو عقلت قليل لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتربه وحيل ومما قبل في الزهد في الدنيا:

ترجو البقاء بدار لا بقاء لهـا وهل سمعت بظل غير متنقل وقال آخر:

سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا فلا تلهو بدار أنت فيها تفارق منك يوماً ما لهوتا وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمتا وفي الحديث دليل على قصر الأملل وتقديم التو

وفي الحديث دليل على قصر الأمل وتقديم النوبة والاستعداد الهوت فإن أمل فليقل إن شاء الله تعالى ، قال الله تعالى (ولا تَقَنُّو لَنَّ لِشِيء إِني فاعلُ ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) . (وقوله: وخذ من صحتك ،) أمره ويتالله ان يغتم أوقات الصحة بالعمل الصالع فيها، فإنه يعجز عن الصام والقياء

ونحوهما لعلة تحصّل من المرض والكبر . ﴿ وَقُولُهُ عَلَيْكُ : وَمَنْ حياتك لموتك ) أمره ﷺ بتقديم الزاد . وهذا كقوله تعالى (ولتَمَنْظُرُ فَضُ مَا قَدَّمَتُ لِفَكَدِ ) ولا بفرط فيها حتى يدركه الموت فيقول ( رب ً الاجعون لَعليِّي أعمــل صالحاً فيها توكت من وقال الغزالى رحمه الله تعالى : ابن آدم بدله معه كالشبكة بكتسب بها الأعمال الصالحة ، فإذا اكتسب خيراً ثم مات كفاه ولم مجتج بعد ذلك إلى الشبكة ، وهو البـدن الذي فارقه بالموت ، ولا شك أن الانسان إذا مات انقطعت شهوته من الدنيا واشتهت نفسه العمل الصالح لأنه زاد القبر ، فإن كان معه استغنى به ،وإن لم يكن معه طلب الرجوع منها إلىالدنيا لمَاخَذَ منها الزاد، وذلك بعد ما أُخذت منه الشكة ؛ فيقال له هيات قد فات ! فيبقى متحيراً دائمًا نادماً على تفريطه في أخدد الزاد قبل انتزاع الشبكة ، فلهذا قال رسول الله مِرْاللهِ : ( وخذ من حياتك لموتك ) ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم.

## الحديث الحادي والأربعون

عَنْ أَبِي نُحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَـاصِ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « لا يُؤمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِلا جِئْتُ بِهِ » أَحَدُ كُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِلا جِئْتُ بِهِ » حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ، رَوَ يْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِالسّادِ صَحِيحٍ .

(قوله على الشخص بجب عليه أن يعرض عمله على المحتت به ) يعني أن الشخص بجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاه به ويخالف وهذا نظير قوله تعالى و وما كان لمؤهين ولا مؤ منة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة أمن أموهم فليس ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة أمن أموهم فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله ويخالف أمر ولا هوى وعن الراهيم بن محد الكوفي قال : رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن واهوبه وأحمد بن حنبل حاضر بن ، قفال أحمد لا سحاق : تعالى حتى أربك رجلا لم تر عبناك منه ، فقال له الشافعي فذكر القصة إلى أن قال : نعم ؟ فجاه به فوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال : ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي فاله عن كراء بيوت مكة ، فقال الشافعي : هذا

عندنا جائز . قال رسول الله عَلَيْكُ : ( فهل ترك لذا عقيل من دار ﴾ ? فقال إسحاق . أخبرنا نزيـد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك ، فقال له الشافعي : أنت الذي تزعم أهـل خراسان أنك أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمراً بفركأذنيه، أنا أقول: قال رسول الله ﷺ وأنت تقول قال عطاءوطاووس والحسن وابراهيم هؤلاء لايزون ذلك? وهل لأحدمع رسول الله وَيُطْلِينُهُ حَجَّةً؟ ثم قال الشَّافعي قال الله تعالى (الفقو أءالمهاجوينَ الذين أخر جُوا من دياد هم ) أننسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين ? قال إسحاق : إلى مالكين . قال الشافعي : فقول الله تمالي أصدق الأقاويل . وقد قال رسول الله مَيْنَالِيَّهُ : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . وقد المُترى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنـــه دار الحجلتين . وذكر الشافعي جماعات من أصحاب رسول الله عليه ، فقال له إسحاق : «سواء الماكف فيه والباد «فقال له الشافعي فالمراد به المسجد خاصة ؟ وهو الذي حول الكعبة ، ولو كان كما تزع لكان لا مجوزلأحد أن ينشد في دور مكة ضالة ولا تحبس فيها البدن ولا تلقى

الأرواث ، ولكن هـ ذا في المسجد خاصة ، فسكت إسحاق ولم يتكلم ، فسكت الشافعي عنه .

# الحديت الثاني والأثربعون

عَنْ أَ نَس ِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قالَ : « سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعالَى ؛ بِا أَبِنَ آدَمَ إِنَّكَ مادَعُوْ تَنَّى وَرَجُوْ تَنَّى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ لاأَبَالِي ، ياا ْبنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُو ْبِكَ عَنانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ ، يا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَني بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطابًا ثُمُّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ۚ لَأَ تَيْتُكَ ۚ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ۚ ۚ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وقَالَ حَديثُ حَسْنُ صَحِيحً .

وقوله تعالى عنارب السهاء، هو يفتح السين المهملة قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أى ظهر إذا رفعت رأسك وقوله تعالى ثم استغفرتنى غفرت لك، هو خلير قوله تعالى و ومن يعمل سوءاً أو يغلم لم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً رحبا، والاستغفار لابد أن يكون مقروناً بالتوبة. قال الله تعالى و وأن استعفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال تعالى و وتوبوا إلى الله جيماً أيها المؤمنون لعلمكم تفلحون،

واعلم أن الاستغفار معناه طلب المغفرة وهو استغفار المذبين ، وقد يكون عن تقصير في أداه الشكر ؛ وهو استغفار الأولياء والصالحين ، وقد يكون لا عن واحد منها بل يكون شكراً وهو استغفاره وستغفار الأنبياء عليم الصلاة والسلام قال وسينية : (سيد الاستغفاد : المهم أنت وبي لا إله انت خلقتني وأناعبدك وأناعلى عهدك ووعدك مااستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي فإنه لا يغفو الذنوب إلا أنت ) وقال وسينية لأبي بكر رضي الله عنه وقل المهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وفي دوايسة كبيرا ، ولا يغفو الذنوب إلا أنت فاغنو لي

#### مغفرة من عندك وادحى إنك أنت الففور الرحيم ، •

وهذا آخر ما يسره الله الكريم على سبيل الاختصاد ، والحد لله رب العالمين .

\* \* \*

فهوسست شرح الأوبعين حديثاً النووية

|                  | محيفة  |     |            | صحيفة  |    |
|------------------|--------|-----|------------|--------|----|
| الثالث عشر       | ,      | ٤٩  |            | القدمة | ٣  |
| الرابع عشر       | •      | ٥١  | الأول      | الحديث | ٦  |
| الحامس عشر       | )      | 01  | الثاني     | ,      | 14 |
| السادس عشر       | •      | 00  | الثالث     | ,      | 10 |
| السابع عشر       | ,      | 04  | الرابع     | ,      | ** |
| الثامن عشر       | ,      | ٥,  | الحامس     | 3      | *1 |
| التاسع عشر       | ,      | 71  | السادس     | •      | ** |
| العشرون          | •      | ٦٥  | السابع     | 3      | *1 |
| الحاديوالعشرون   | )      | 77  | الثامن     | •      | 49 |
| ثالثاني والعشرون | الحديه | ٦٧  | التاسع     | •      | 13 |
| الثالث والعشرون  | •      | 7.4 | الفاشر     | >      | 11 |
| الرابسعوالعشرون  | >      | ٧١  | الحادي عشر | •      | 13 |
| الخامسوالعشرون   | ,      | ٧0  | الثاني عشر | •      | ٤٧ |

| ۲۲ الحدیث الحامس والثلاثون |   |   | وب الحديث السادس والعشرون |   |    |
|----------------------------|---|---|---------------------------|---|----|
| السادس والثلاثون           | , |   | السابسع والعشيرون         |   | ٧٨ |
| السابع والثلاثون           | • |   | الثامن والعشرون           | • | ۸٠ |
| الشامن والثلاثون           | • |   | الناسع والعشرون           | , | 44 |
| التساسع والثلاثون          | • |   | الثلاثون                  | , | ٨٤ |
| الأربعون                   | • |   | الحادي والثلاثون          |   | AŁ |
| الحادي والاربعون           | • |   | الثاني والشلائون          | ð | AY |
| الشاني والأربعون           | • |   | السالت والثلاثون          | , | ** |
|                            |   | 1 | الرابسع رالثلاثون         | • | 91 |